## Mirza Qaleech Taqreeroon ain Tahreeroon

## بسم الله الرحمن الرحيم بيش لفظ

زير نظر ڪتاب ''تقريرون ۽ تحريرون'' (ڀاڱو پهريون) حضرت شمس العلماءَ مرزا قليچ بيگ مرحوم و مغفور جن جي اڪثر انهن چيده چيده صدارتی خطبن ۽ فرمائشی تحریرن تی مشتمل آهی جي وقت بوقت، پنهنجي حياتيءَ ۾، پاڻ مرحوم جن، مختلف جلسن، جلوسن، ڪانفر نسن، مجلسن ۽ بين اهڙن علمي ۽ ادبي اجتماعن، ديني ۽ مذهبي، بنگتي ۽ ثقافتي يا مختلف مذاهب جي ميڙن ۽ محفلن کي خطاب كر ل لاء، يا مختلف سنڌي اخبارن، رسالن يا ادارن جي فرمائش مطابق، تحرير فرمايون هيون. سندن اهڙين سنڌي تقريرن ۽ تحريرن جو اندازو تقريبن بنجاه- بنجونجاه تيندو، جي متنوع ۽ گوناگون مضامين ۽ عنوانن تي مشتمل آهن. ٻين ٻولين، جهڙوڪ انگريزي، اردو ۽ فارسيءَ ۾، سندن اهڙيون لکيل تقريرون ۽ تحريرون انهن جي علاوه آهن

ڪتاب جي هن پهرئين ڀاڱي ۾، سندن اهڙيون ڪل تيرهن چونب تقريرون ۽ تحريرون، مختلف

مضمومنن ۽ عنوانن تي، شامل ٿي سگهيون آهن. بقايا مواد انشاءَ الله تعالى كتاب جي بئي ۽ ٽئين ڀاڱي ۾ پڙهندڙن جي آڏو پيش ڪيو ويندو.

معلوم رهي ته هن كتاب جو اصل محرك سنڌي ادبي بورڊ جو سابق سيڪريٽري محترم محمد ابراهيم جويو صاحب ئي آهي، جنهن جي تحرك ۽ مشوري سان ئي، هن ڪتاب جي ترتيب ۽ تدوين جو كم هت ۾ كنيو ويو هو، جنهن مطابق مرزا صاحب مرحوم جن جي تقريرن ۽ تحريرن سان گڏ، سندن مختلف سنڌي مڪتوبات جي پاڻ سنڌ جي نامور اديبن، عالمن، شاعرن وغيره ڏانهن لکيا هئائون ، ۽ جوابا جيڪي خط سنڌ جي اديبن، عالمن ۽ شاعرن، مرزا صاحب مرحوم جن ڏانهن لکيا هئا، هڪ خلاصى جدا باب ۾ ترتيب ڏيڻا آهن. سے پچ ته اهي تقريرون ۽ تحريرون، مڪتوبات ۽ انهن جا جواب باصواب سنڌ جي علمي ۽ ادبي، تاريخي ۽ جغرافيائي، تهذيبي ۽ تمدني، معاشرتي ۽ ثقافتي حالات ۽ مذهبي توڙي ملي روحاني توڙي مادي نظريات ۽ اقدار تي وڏي روشني وجهن ٿا. جيڪڏهن انهن سنڌي ادبي شهپارن کي، هڪ هنڌ جمع ڪري، شايع نه كرايو ويو ته يقينن، كجه عرصى گذر ل بعد، سنڌ جو اهو علمي ۽ ادبي گنجينو، عدم جي

اوڙاه ۾، ائين تباه ۽ برباد ٿي ويندو، جيئن سنڌ جو قديم علمي ۽ ادبي خزانو، تباھ ۽ برباد ٿي چڪو آهي. جنهن لاءِ هن وقت، اسان مَک وانگي، منهن ۽ متو پيا پٽيون. سنڌي ادبي بورڊ، انهيءَ ڏس ۾، پنهنجي وســعت ۽ حال آهر، اگرچه گهڻو ئي ڪجھ ياڻ پتوڙيو آهي ۽ سـنڌ جي قديمي ناپاب ۽ نادر كتابن جا متعدد نسخا هٽ كري ۽ نهايت اعلى پيماني تي شايع كرائي، پنهنجو پاڻ موكيو آهي، تاهم هڪ قطري جي، هڪ قلزم، بيڪنار يا بحر، زخار سان ڪهڙي نسبت؟ هتي ته ڪئين علمي ۽ ادبي ادارا گهرجن، جن ۾ سنڌي زبان جا گهڻگهرا ۽ بي لوث خدمتگار، مخلص ۽ محنتي اديب ۽ عالم، محقق ۽ ٻوليءَ جا ماهر، ڏينهن ۽ رات هڪٻئي ۾ مٿاميڙ ڪري ويهن ۽ ڪلن پرزن وانگر ڪم كندي نه تكجن، تذهن مس وجي كو اصل مقصد سِد تئي!

اهو كو شاعراللو تخيل يا كنهن سيي پينگيي جي هوائي تمنا كانهي، رڳو سنڌي زبان جي ماضي قريب واري دور كي ئي كڻي جاچيو ته معلوم ٿيندو ته جڏهن كان انگريزي راڄ جي شروع ۾، يعني سنه 1853ع ڌاري، سنڌي زبان جي الف- ب جڙي راس ٿي تڏهن كان سنڌ جي برك هندو توڙي مسلمان ٿي تڏهن كان سنڌ جي برك هندو توڙي مسلمان

اديبن ۽ عالمن، اللورچ ٿي، سنڌي علم ادب جي هر شعبي تي، قلم فرسائي ڪئي ۽ ڏسندي ئي ڏسندي، هڪ صديءَ اندر سنڌي ادب جي ڪايا ئي پلٽي ڇڏي! انهن مخلص ۽ بي لوث، محنتي ۽ جفاڪش سنڌي اديبن ۽ عالمن مان هر هڪ پنهنجي مٿي ۽ اڪيلي سر، گويا هڪ مڪمل ادبي ادارو هو. جزاڪ الله في الدارين خيرا!

اهو سنڌي علم ادب، سنڌي زبان ۽ سنڌ جي باشندن جي بي لوث خدمت جو جذبو، بلڪ جنون ئي هو جنهن جي تحت سنڌ جي فقط هڪ ئي اولوالعزم ۽ بزرگ عالم ۽ اديب، حضرت مرحوم مرزا صاحب جن، مختلف علمن ۽ مختلف موضوعن تي قريبا چار سؤ عمدا ۽ ڪار آمد ڪتاب لکيا.

جهڙيءَ ريت نئين تعمير وقت پهرين ناهموار ۽ كڏن كوبن واري زمين كي، پنجو وجهي هموار كبو آهي ۽ پوءِ عمارتي سامان- سرون، گارو، چن، لوه، كاٺ، وغيره- مهيا كري عمارت جي پيڙه بڌبي آهي تهڙيءَ ريت مرزا صاحب جن ۽ سندن لائق ۽ فائق همعصر رفيقن (سنڌ جي اديبن ۽ عالمن)، سنڌي علم ادب جي نئين تعمير ٿيندڙ محل ۽ قلعي لاءِ گهربل ساز ۽ سامان، کي پنهنجو ته کي پرائو، کي مينهاڻو ته کي ريجاڻو، کي مغرب مان ته

كي مشرق مان، جهت هتي آتي هڪ هنڌ مهيا ۽ موجود ڪيو. اهڙيءَ ريت سينڌي ادب جي بي يٺاه کوٽ جو آڙھ ڀري، ادبي زمين هموار ڪري پيڙه بذي، اوساري متى كائل شروع كري ذني. هاللي اهو اسان پوين جو ئي ڪم هو ته پاڻ ۾ گڏجي، صدق ۽ اخلاص، أدم ۽ اورچائيءَ، جوش ۽ جذبي سان، پنهنجن وڏڙن جي آڌ ۾ ڇڏيل اوســـــاريءَ کي، اچي مچي كري اڳتي وڌايون ها! ليكن اي بسا أرزو که خاک شده! افسوس جو اها امید ۽ آرزو يوري ٿي نه سكهي! موجوده وقت ۾ اسان كي ته اهي سب سهولتون حاصل آهن، جي ان زماني ۾، اسان جن وڏن کي حاصل نه هيون. اسان، بزعِم خود پاڻ کي علمی، ادبی دماغی، مالی و غیره نقطه نگاه کان، پنهنجن وڏن جي بنسبت بدرجها، خوشحال ۽ ممتاز سـمجهون ٿا. اسـان جي ملڪي يونيورسـٽين مان هر سال هزارين نوجوان، بي. اي، ايم. اي، ڊاڪٽريٽ وغيره جون عاليشان ڊگريون حاصل ڪن ٿا. حالانڪ اسان جن بزرگن مان ڪن ڳاڻ ڳڻين کي، ايڏيون وڏيون تعليمي ڊگريون حاصل هيون پوءِ اهو ڪهڙو ســبب آهي، جو اهي ال هوند ۾ ســڀڪجه ڪري سگهيا ۽ انهن جي بر عڪس سيڪجھ هوندي · به اسان ڪجه ڪري نه سگهيا آهيون؟ هنن بزرگن،

هيڏيون وڏيون علمي ۽ ادبي خدمتون بجا آنديون، جن لاءِ كڏهن به قوم كان كو صلو يا بلو طلب نه كيائون ۽ نه ان جي كڏهن تمنائي رکيائون، انهن جي برعڪس اسان هڪ بي ترکيب ۽ ال گهڙيل جملو ٿا لکون ته ان لاءِ به پهرين معاوضو ٿا طلب كريون! معاوضى يا خودغرضىء واري محنت، يلا قومي عشق ۽ أمنگ، دلي جوش ۽ جذبي سان ڪيل بي لوث خدمت جو مٽ ڪيئن ٿي سڪھندي؟ موجوده وقت ۾ اسان کي، پنهنجي گريبان ۾ منهن وجهي، هن سوال تي امعان نظر سان غور ڪرڻ گهرجي ته اسان کي، پنهنجن بزرگن و ٽان ڪهڙو ادبي ورثو حاصل ٿيو ۽ ان جي مقابلي ۾ اسان، ينهجن بونيرن لاءِ، ڪهڙو ادبي سرمايو ڇڏي وينداسين؟ آمدم برسر مطلب - هاتي هن زير نظر كتاب بنسبت كجه عرض كندس.

مرحوم مرزا صاحب جن جي هنن تقريرن ۽ تحريرن جي نمايان خصوصيت اها آهي ته انهن مان، سنڌ جي هڪ عظيم شخصيت جو علمي توڙي ادبي، ديني توڙي ملي، اخلاقي توڙي روحاني رجحان ۽ ڪردار جهلڪي رهيو آهي. سنڌ جي هڪ اهڙي علمي ۽ ادبي شخصيت، جنهن سنڌ جي علمي، ادبي، لساني، تاريخي، تهذيبي، تمدني، ثقافتي، اخلاقي، الحلاقي،

ديني، ملي، مذهبي، اخلاقي، روحاني وغيره اقدار ۽ رجحانات جو جائزو، امعان نظر سان ورتو. ان جي ماضيءَ کي سمجهيو، حال کي اکين سان ڏٺو ۽ مستقبل تي خوب غور ۽ خوض ڪيو.

هي تقريرون ۽ تحريرون، معنوي توڙي صـوري، بنهي صورتن کان بي انداز خصوصيتن جون حامل آهن. انهن جي اهم ترين خصوصيت اها آهي ته اهي اسان جي تهذيبي، ثقافتي، علمي، ادبي، مذهبي، ملي، اخلاقي ۽ روحاني اقدار جون آئينه دار آهن.

وري اسلوب ۽ انداز نگارش جي نقطه نگاه کان به هي تقريرون ۽ تحريرون، وڏي اهميت رکن ٿيون. سنڌي نثر جي اساليب ۾ حضرت مرزا صاحب مرحوم جن جو هڪ مخصوص مرتبو ۽ مقام آهي. سندن تحريرن جي نمايان ترين وصف سادگي ۽ سلاست آهي. پر انهيءَ سادگي ۽ سلاست ۾ به غضب جي پئرواري آهي! منجهس عبارت آرائيءَ جي حوشش ورتل ڪانهي، پر هڪ تسلسل، تواتر ۽ حواتر ۽ نواتر ۽ خيالات جي تسلسل، تواتر ۽ تواتر ۽ رواني آهي جا سندن افڪار ۽ خيالات جي تسلسل، تواتر ۽ تواتر ۽ روانيءَ جي نتيجي جي پيداوار آهي. سندن لکڻيءَ ۾ بيساختگي ۽ برجستگي آهي، جا نظريات جي بيباڪي جي پيدا ڪيل آهي. منجهن مشڪل بيبادي بنه ڪانهي، ان جي برعڪس سلاست آهي،

جاسندن معنوي آسان پسنديءَ مرهون منت آهي، سندن لکڻيءَ ۾ زور آهي، جو سندن خيال جي قطعيت سبب پيدا ٿيو آهي. سندن طرز تحرير ۾ جوش آهي، جو سندن جذبات جي فراوانيءَ ۽ احساسات جي شدت جو بنيادي نتيجو آهي. سندن لکڻيءَ ۾ ولوله انگريزي آهي. جا سندن نظرياتي خلوص ۽ صداقت جي نتيجي ۾ پنهنجو پاڻ نمايان ٿي بيني آهي.

مرزا صاحب مرحوم جن جي طرز تحرير کي هڪ انهيءَ ماني سمنڊ سان تشبيه ڏئي سگهجي ٿي جو دائما روان دوان ته آهي پر منجهس لهرن يا موجن جي جزر ومد جو خطرو ڪونهي. اهو سمنڊ، جنهن ۾ سطحي يڪجهتي ۽ لس ته آهي، پر ڇولين جي ليت- پيت، لاه- چاڙه ۽ موجن جو گوڙ شـور ۽ مانڌاڻ هرگز ڪونهي. سندن طرزِ تحرير ۾ هر هنڌ يڪجهتي ۽ سطحيت، لس ۽ رواني نظر ايندي. مضمون علمي هجي يا ادبي، ديني هجي يا مذهبي، اخلاقی هجی یا روحانی، تصوف تی هجی یا فلسفی تی، سائنس تی هجی یا تاریخ جغرافیه یا بین مختلف علومن تي، سندن تحرير جو طرز، اهوئي ساڳيو نظر ايندو. يعنى اها ئي آسان پسندي، اها ئي سلاست، اها ئي رواني، اها ئي لس! سائنس، روحانيت، اخلاقيات، تفلسف، ۽ تصوف جهڙن ادق

۽ خشــڪ ترين مضــامين ۽ ادب جي بين مختلف سنگلاخ زمین تی به سندن آشهب قلم اذامندو نظر ايندو، سـندن طرز، تحرير مان، قارئين جي دل ۽ دماغ تى سندي زبان جى قدامت، بلاغت، فصاحت، وسعت، دامان ۽ بين انهن انيڪ خوبين ۽ خصو صيتن جو بييناه اثر ۽ رعب جمندو ويندو، جي دنيا جي كن بين ترقى يافته زبانن جو طره امتياز آهن ۽ انهن ۾ ممڪن ۽ موجود ٿي سگهن ٿيون. حضرت مرزا صاحب مرحوم جن جي تقريرن ۽ تحريرن ۽ سـندن طرز تحرير ۾ هر هنڌ، عالمانه انداز موجود نظر ايندو. هر مضمون جي بحث ۾ خلوص ۽ صداقت جا مناظر غالب نظر ايندا. عصيبت جو شائبو ۽ جذباتبت جو احساس مطلق نه تيندو. منطقي استدلال جي خصو صيت، ڪنهن به هنڌ نظر انداز ڪيل نه آهي. تحقيق ۽ ڇنڊڇاڻ جو رجحان قدم قدم تى ملندو. مختلف علومن جا اثرات، هر هند كارفرما نظر ايندا. سندن وسيع ترين مطالع ۽ تجربي، سندن خيالن ۾ همه گيري ۽ وسعت پيدا ڪئي آهي. زندگيءَ ۽ ان جي مسئلن جي گهري شعور ۽ حالات جي صحيح نباضيءَ سندن خيالن ۾ استحكام ۽ تجزياتي انداز جون تمام خصوصيتون پيدا ڪيون آهن. هنن تحريرن ۽ تقريرن جي مطالع مان، هن ڳاله جو اندازو ڀلي ڀت لڳائي ســـگهجي ٿو ته مرحوم مرزا صـــاحب جن مذهبي، اخلاقي، روحاني، لســاني علمي ۽ ادبي نقطه نگاه کان هڪ اعلى ارفع ۽ منفرد مقام تي بيٺل آهن.

دنيا جي مختلف مذاهب جي تعليمات، اصولن ۽ احڪامات جو جائزو، امعانِ نظر سان ورتو اٿن، جنهنڪري مذهبي مت پيد يا تعصب، عصيبت ۽ ڇوت ڇات کي پنهنجن اڪثر خطبن ۾ ننديو اٿن ۽ صلح کل تصوف يا هڪ عالمگير مذهب جا مبلغ بڻجي ويا آهن.

صلح كل يا عالمگير مذهب بابت سندن هك خطبي جو اقتباس مثال طور هيٺ ڏيون ٿا، جنهن مان سندن طرزِ تحرير ۽ سلاست، سادگي ۽ پرڪاريءَ جي ثابتي پڻ، ڀليءَ ڀت ملي سگهندي:

"سيكنهن كي پهرين، پنهنجي مذهب كان خوب واقف ٿيڻ گهرجي، جنهنكري (پنهنجي مذهب ۽ بين جي مذاهب جي) مكيه اصولن جي مقابلي كرڻ جو وجه ملي ۽ جيكو عام سچ، سيني مذهبن ۾ موجود آهي ۽ جوهر وانگر لكل آهي، سو معلوم ٿي سكهي. ان لاءِ جدا جدا مذهبن جي كتابن پڙهڻ ۾ اعتراض نه هئڻ گهرجي. انهيءَ طرح هكڙو ماڻهو، ڄڻ ته گهڻن مذهبن وارو تي سگهي ٿو يا گهڻا ماڻهو، ڄڻ ته گهڻن مذهبن وارو تي سگهي ٿو يا گهڻا

مذهب گڏجي، هڪڙو مذهب ٿي سگهن ٿا ۽ هر قسم جي مذهب يا قوم جي هڪڙي گڏيل برادري قائم ٿي سڪهي ٿي.... اهڙي برادري ۾ شامل هئڻ ڪري، هنن جي هڪٻئي سان ڀائپيءَ واري محبت رهندي، ۽ هڪبين جي بزرگن لاءِ هنن کي تعظيم ۽ عزت رهندي. انهيءَ طرح دنيا ۾ ڄڻ هڪڙي قسم جو وڏو عام عالمگير مذهب قائم ٿي سگهي ٿو. اهڙو صلح عام عالمگير مذهب، صوفين جو آهي، جو هڪڙو طبيعي ۽ اخلاقي ۽ سچو پچو عام انساني مذهب آهي."

حضرت مرزا صاحب مرحوم جن جي خيالات يا سندن سوچ ۽ سمجه، فڪر ۽ تدبر جي بلنديءَ کي جيڪڏهن جاچڻو هجي ته سندن اهي تقريرون ۽ تحريرون پڙهجن، جن ۾ پاڻ خصوصن مذهبي، اخلاقي، روحاني، علمي، ادبي ۽ حصمت يا فلسفي يا تصوف جي خيالات جو اظهار ڪرڻ فرمايو اٿن.

اسان كي يقين واثق آهي ته مرزا صاحب مرحوم جن جي تقريرن ۽ تحريرن تي مشتمل هيءُ كتاب سنڌي علم ۽ ادب ۾هڪ ممتاز ۽ منفرد مقام حاصل كندو ۽ ان ۾ ترقيءَ ۽ اضافي جو باعث بڻبو.

پڇاڙيءَ ۾ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد جي موجوده لائق ۽ فائق سيڪريٽري قبله ڊاڪٽر سيد اسد الله

شاه صاحب جن جو دليؤن ۽ جانيو ءن شڪريه بجا آڻيان ٿو، جن جي نيڪ مشورن ۽ ڪوششن سان، هن ڪتاب جو پهريون حصو زيور طبع سان آراسته وپيراسته ٿي پايهء تڪميل تي پهچي چڪو آهي ۽ ڪتاب جا باقي رهيل به ڀاڱا پڻ، انشاءَ الله تعالى سگهوئي قارئين ڪرام جي هٿن ۾ پهچي ويندا.

فقط والسلام

اجمل بیگ ق. مرزا

حيدر آباد سنڌ

13- فيروري سن 1970ع

6- ذوالحج سن 1389ه

## [1] صلح كل يا مذهبن جي موافقت\*

اکثر ڏسـڻ ۾ ٿو اچي ته جدا جدا مذهبن وارا اکثر هڪبئي جا دشـمن ٿيندا آهن. پر سـوال اهو آهي ته ائين هئڻ ضـروري ۽ مناسـب آهي ڇا ۽ جدا جدا مذهبن وارن جو پاڻ ۾ اتفاق ۽ سـلوڪ ۽ موافقت رکڻ ناممڪن آهي ڇا؟ هيٺ ڏيکاربو ته انهن جي

وچ ۾ موافقت ۽ دوستي ممڪن ۽ مناسب ۽ ضروري آهي.

هاڻو ڪي زماني جي رواج موجب اهو قاعدو عام ٿي ويو آهي ته هڪڙي مذهب واري کي ٻئي مذهب واري سان دوستي يا واسطو رکڻ نه گهرجي ۽ انهن كي پنهنجو دشمن سمجهڻ گهرجي. دوستي ۽ محبت ۽ مروت ته دل جي ڳالھ آھي پر ظاھري گڏ اٿڻ ويھڻ ۽ صحبت ڪرڻ ۽ کائڻ پيڻ جي به ڪٿي ڪٿي منع ٿيل آهي. اها راءِ نه فقط عام جاهان جي آهي، پر وڏن وڏن عالمن جي آهي. مسلمان ۽ ڪافر، اصل کان دشمن سمجهبا آيا آهن ۽ انهيءَ ڪري هو هكبئي سان كنهن به طرح جو واهبو نتا ركن. اهڙي سخت منع ڪرڻ جو اهو ئي سبب آهي ته اهي مذهبي تعصبي عالم وسهن ٿا ته عام جاهل ۽ الْهَيْرُ هيل يا گهٽ پڙهيل ماڻهو اکثر پنهنجي مذهب جي اصولن مان ۽ انهن جي ظاهري صورت يا باطنى حقيقت مان پوري طرح واقف ناهن تنهنكري ٻن مذهبن وارن سان گڏ ۽ گستاخ رهڻ ڪري، امكان آهي ته پنهنجو مذهب ڇڏي، ڦري ٻئي مذهب جا ٿي پون، تنهنڪري اصل اهڙي دوستيءَ ۽ گستاخيءَ جي سخت منع ڪرڻ کپي. ساڳئي سبب كري اهرِّن ماتلهن كي منع ثيل آهي ته كنهين سان

به مذهبی بحث مباحثو ۽ حجت دلبل نه کن بلک قابل ماتهو به مذهبی بحث مباحثی کان گوشو كندا آهن ته متان گهٽ پڙهيل يا غير واقف به انهن وانگي هلت ڪن ۽ ڀاڻ کي نقصان پهچائين. پر حقيقت بيءَ طرح آهي. عام ماڻهن جو اعتقاد ڪم فهميءَ ۽ بي علميءَ كري پـاڻ زيـاده پڪو ٿو ٿئي. انهن جو تعصب نهایت سخت تو تئی. هو مذهبی اعتقاد، حقيقت ڄاڻڻ کان سواءِ ٿا ڪن ۽ انهن کي، سڃائي ۽ ايمان جي پرک ٿا سمجهن. عقل هلائي، جانچ ۽ آزمودي کان پوءِ ڪنهن ڳاله تي ايمان ۽ اعتقاد آڻڻ، كفر ۽ بي ايماني ٿا جائن. جنهن ڳاله ٿي يڪدفعي ٻڌڻ سـان انهن جو اعتقاد ڄمي ويو، تنهن تان هو ڪڏهن به هٽڻ جا ناهن. يوءِ ڪهڙا به دليل ڪو سندن پيش كندو. اهڙا كم فهم ۽ نادان ۽ سخت تعصب وارا ماڻهو اکثر ڪج فهم ۽ ڪج بحث ٿيندا آهن. لقمان ۽ افلاطون جهڙا حڪيم ۽ فيلسوف به هنن کي سندن راءِ جي برخلاف ڪا ڳاله قبول *ڪرائي نه سگهندا. هين پهاڪي جي پارسي مصراع* مشهور آهي ته:

صد فلاطون را يكي كج بحث ملزم ميكند پنهنجي اعتقاد كان قرڻ جو ڊپ، عقل ۽ علم وارن ۾ زياده آهي. شڪ شبها ۽ اعتراض به انهن جي دل ۾

كها ييدا تيندا. اهي آسانيءَ سان سست اعتقاد تي سگهن ٿا. انهيءَ ڪري چوندا آهن ۽ اهڙي حديث به ته آهي ته بهشت بــُـــلهن جي جاءِ آهي يعني نادان ۽ بورڙا ماڻهو گهڻا بهشت ۾ ويندا، جو اهي اکيون پوري ويساه ڪندا آهن ۽ ايمان آثيندا آهن ۽ عام ماتهو، ســچو مريد به اهو ڄاڻندا آهن، جو اکيون پوري ڪنهن پير جو مريد ٿئي ۽ انهن جي ڳالهين تي اعتبار ڪري، اهو جو چڪاس ۽ جانچ ڪري عقل هلائي، يوءِ مريد ٿئي، تنهنڪري اهڙن عام ۽ رواجي ماڻهن کي ته ٻين مذهبن ســـان گڏ رهڻ، واسطي ۽ سلوڪ رکڻ ڪري، ڪنهن به قسم جو ڊپ كونهي، انهيءَ كري ئي آهي ته اونهن خيالن ۽ فلسفي حقيقتن جي ناز ڪ ۽ باريڪ سمجهاڻي، اهڙن ماڻهن کي ڏيڻ جي منع ٿيل آهي ۽ انهن کي اهڙيون ڳالهيون، اهڙيءَ عبارت ۽ اهڙن مثالن ۽ تشبيهن سان سمجهائل گهرجي، جي هنن کي آسانيءَ سان سمجه ۾ اچي سگهن. اها به پهاڪي جهڙي حديث آهي ته "كلم الناس على قدر عقولهم" يعني ماڻهن سان، سندن عقل جي انداز موجب ڳاله بوله ڪجي. انهيءَ ڪري گهڻن مذهبي ڳاليهن جون ٻه معنائون آهن: هڪڙي ظاهري، رواجي يا عام ۽ ٻي باطني، حقيقي يا خاص. پهرين گهڻن جي لاءِ آهي ۽

پوئين خاص ٿورن لاءِ، پهرين شريعت وارن لاءِ ۽ بي طريقت يا معرفت يا حقيقت وارن لاءِ.

دوستي يا محبت، همدرديءَ مان پيدا تئي تي ۽ همدردي ٻن قسمن جي آهي۔ هڪڙي هم مذهبيءَ جي، ۽ بي هم جنسيءَ جي. پهرئين قسم جي همدر دي يـا ڪشــش، انهن مـاڻهن جي وچ ۾ ٿي ٿئي، جي هڪڙي مذهب جا ٿا ٿين، يو ۽ ڪهڙي به قوم يا ملڪ با ذات جا هجن اهڙو ڪو نبڪ ۽ بڙ هيل بزرگ پنهنجن هم مذهبن وارن وٽ عزت ۽ محبت يائيندو آهي، اگرچه اهي ان جا واقف به نه هوندا. هر ڪنهن مذهب وارن جو اهو حال آه-. ڇا هندو، ڇا مسلمان ڇا ٻيا. ٻئي قسم جي همدر دي، همجنس يا هم ذات مخلوقن جي وچ ۾ ٿي رهي، جا نه فقط انسانن سان لاڳو آهي، پر حيوانن سان به، ڇالاءِ جو اها طبيعي ۽ ســيائي آهي. هڪڙي جنس يا ذات جا ساهوارا، هڪبئي ڏي چڪبا آهن، جيئن فار سي بيت آهی ته کندهم جنس باهم جنس پرواز، کبوتر با كبوتر، باز با باز. تنهنكري اها حيواني طبيعي كشش يا محبت يا همدر دي، انسانن يا آدمز ادن جي وچ ۾ خاص طرح آهي، ڇا لاءِ جو انسان لفظ انس مان نڪتل آهي ۽ اها همدر دي، آدميت جي ڪري، انهن ۾ ٻين حيوانن يا مخلوقن کان زياده هئڻ گهرجي.

جو انسان اشرف المخلوقات آهي ۽ آدم جي اولاد هئڻ سبب سيئي هڪٻئي جا ڀائر ٿيا يا هڪڙي جسم جا عضوا ٿيا ۽ تنهنڪري منجهن همدردي زياده آهي ۽ هڪڙي کي ايذا اچڻ ڪري ٻين کي بي آرام ٿيڻ گهرجي. جيئن شيخ سعديءَ چيو آهي ته (شعر)

بنی آدم اعضائی - که از آفرینش یکدیگرند زیک جو هرند.

چو عضوي بدرد - دگر عضوها را آورد روزگار نماند قرار.

تو کز محنت - نشاید که نامت دیگران بیغمی نهند آدمی.

هاڻي ڏسڻ ۾ ايندو ته مٿين ٻن قسمن جي همدردين مان، پوئين مقدم ۽ ضروري آهي يعني طبيعي ۽ همجنسيءَ جي، ۽ پهرين انهيءَ ۾ سمائجي وڃي ٿي، سيڪو ماڻهو، پهرين آدمي آهي ۽ پوءِ هندو يا مسلمان يا ڪو ٻئي مذهب يا قوم يا ملڪ جو ماڻهو. دنيا جو سارو انتظام، انهيءَ پوئين همدرديءَ تي منحصر آهي، جا اصل ۽ بنيادي آهي ۽ ٻي فرعي يا انهيءَ جي هڪڙي طبيعي يا قدرتي آهي ۽ ٻي مصنوعي يا هٿرادو آهي. جيڪو ييار پيءُ ماءُ کي اولاد جي لاءِ يا اولاد کي پيءُ ماءُ حي لاءِ، ڀائن ۽ ڀيڻن کي هڪٻئي جي لاءِ، مڙس کي جي لاءِ، ڀائن ۽ ڀيڻن کي هڪٻئي جي لاءِ، مڙس کي

زال جي لاءِ ۽ زال کي مرّس جي لاءِ يا ماڻهوءَ كى ينهنجن پاڙيسرين يا هم وطنن يا هم قومن لاءِ ٿو ٿئي. سو طبيعي ۽ قدرتي قسم جو آهي. ائين ڪين آهي ته پيءُ ماءُ او لاد کي انهيءَ لاءِ ٿا پيار ڪن ته هو وڏا ٿيندا ۽ سندن مذهب جا ٿيندا. بر ابر هم مذهبن لاءِ به بيار ٿئي ٿو پر مٿئين سبب ڪري جو اهو به انسانيت ۽ آدميت جو فقط هڪڙو جزو آهي. نه مکه يا مقدم جزو، ڇا لاءِ جو اهڙو ساڳيو سپني جانورن ۽ ٻين ساھ وارن ۾ به موجود آهي ۽ تنهنڪري طبيعي ۽ قدرتي چئبو، انهيءَ مان ظاهر آهي ته اهي مثّيون بنهي قسمن جون همدرديون يا محبتون، هڪبئي جون ضد يا مخالف ناهن، ساڳئي هڪڙي ماڻهوءَ ۾ علحدن قسمن جي ماڻهن لاءِ موجود ٿي سگهن تيون. مذهبي شوق هن بي قدرتي محبت جي برخلاف ناهي ته كنهن بئي مذهب واري جو كيل احســــان، ماڻهوءَ کي وســـري وڃي ٿو ۽ خوش نٿو ڪري، يا انهيءَ جي دوستي رنج پيدا ٿي ڪري. دنيا ۾ ماڻهوءَ کي، هزارن قسمن جي ماڻهن سان واسطو رکٹو ٿو ٿئي ۽ انهن جو محتاج ٽيڻو ٿو يوي، پر جي مذهب جي اهڙي روڪ قائم هجي ته ماڻهوءَ کي ڏاڍي مشـڪلات درپيش اچي ۽ حياتي جيڪر ڏاڍي ڏکي گذري! دنيا ۾ رهڻ لاءِ دوست دشمن سان گذ گذار تو تو پوي ۽ بنهي سان رس رکتو تو پوي. تذهن خير جو وقت تو گذري. نه فقط هن دنيا جي لاءِ ائين آهي پر هن دنيا جي لاءِ به، ڇا لاءِ جو هيءَ دنيا، آخرت جي بني آهي، جيئن حديث ۾ آهي ته الدنيا مزرعته الأخرة - جيكي هتي پوكبو سو هتي لڻبو. حافظ جو بيت به ائين تو چوي ته (بيت) آسائشِ دو گيتي تفسير اين دو حرف ست بادوستان مروت با دشمنان مدار ا

جزاء سيئة سيئة بمثلها

هيءَ هو توريت جو حكم. فمن عفى واصلح فاجره على الله اهو ٿيو انجيل جو ۽ قرآن جو حكم.

سچ آهي ته ڪي ٿورا اهڙا ماڻهو هوندا جن ۾ مذهبي شـوق حد کا گهڻو هوندو، جنهن کي تعصـب ٿو چئجي، پر انهيءَ ڪري ٻيا سڀ دنيائي واسطا ٽٽي نٿا وڃن ۽ اهڙي قسم جي بيحد تعصب کي ڪو به پسـند نٿو ڪري. اها ڳاله به سـچي آهي ته جڏهن هڪڙي مذهبي وارو، ٻئي مذهب واري کي يا انهيءَ مذهب جي بانيءَ يا انهيءَ جي ڪن اصـولن جي نسـبت ۾ ڪا نامناسب ڳاله يا ٽوڪ يا ٺٺولي ٿو ڪري يا ڪي بد چوي ٿو، تڏهن البته ماڻهوءَ کي رنج ٿئي ٿو ۽ ڪاوڙ اچي ٿي ۽ انهيءَ جي بدلي ۾ رنج ٿئي ٿو ۽ ڪاوڙ اچي ٿي ۽ انهيءَ جي بدلي ه

چوڻو ٿئي ٿو ۽ انهيءَ ڪري، مذهبي جهيڙا جنگيون ٿين ٿيون، پر اهڙي قسم جا جهيڙا، ملڪيت ۽ ورثي ۽ زر ۽ زمين ۽ ڪيترين ٻين ڳالهين جي تڪرارن *ڪري* به تي ســگهن ٿا. ائين ڪين چئبو ته دنيا جا ســڀ جهيڙا مذهب جي ڪري ٿا ٿين. اهڙن ســببن ڪري ته ٻه ڀائر به ۽ پيءُ پٽ به پاڻ ۾ تڪرار كري، وڙهي سگهن ٿا. پر اهڙن وقتن تي به صبر ۽ تحمل ڪرڻ جي لاءِ پاڪ ڪتابن ۾، توڙي اخلاقي كتابن ۾، حكم آيل آهن. تنهن كان سواءِ اسان کي ڪهڙو حق آهي ته اهڙو بيواجبي تعصب ركون ۽ بنهنجي مذهب كان ســواءِ بئي مذهب كي نفرت وارو سمجهون ۽ انهيءَ کي بد چئون ۽ انهيءَ جي برخلاف لكون يا ڳالهايون؟ اسان كي خبر آهي ته بئي مذهب واري كي به اهڙو ساڳيو حق آهي ۽ هو به ائين كري سگهي ٿو! مذهب دل جي لاءِ آهي ۽ دل جو رايو يا رغبت هر ڪنهن کي، ينهنجن خيالن ۽ پنهنجي علم ۽ عقل ۽ آزمودي ۽ ضمير موجب تي سكهي تو. كيتريون ئي ڳالهيون آهن، جن جي نسبت ۾ جدا جدا ماڻهن جون رايا ۽ ويساه آهن، پوءِ انهيءَ ڪري ضروري آهي ڇا ته اهي سڀ پاڻ ۾ تڪرار ڪن يا وڙهن يا هڪڙن کي بين ڏي ڌڪار يا نفرت دل ۾ رهي؟ مثلا سمجهو ته

هڪڙو شــهر آهي، جنهن جي آب هوا تمام چڱي ۽ مشهور آهي ۽ آزمودن سان معلوم ٿيو آهي ته بيمار به اتي وڃي رهڻ ڪري چڱا پلا ٿي پيا آهن ۽ اتي ر هڻ و ارا اڪثر تندر ست ٿا ر هن. يا و ري سـمجهو ته هڪڙي دوا آهي جا ڪنهن خاص مرض لاءِ نهايت عمدي ۽ اثر واري ۽ مجرب وسهيل آهي. هاتلي كو ماتلهو آهي، سو چوي تو نه ائين ناهي، انهيءَ شهر جي آب هوا تمام خراب آهي ۽ تندرست ماڻهو کي به اتي رهڻ ڪري بيمار ڪريو ڇڏي يا اها دوا، انهيءَ مرض لاءِ بالكل بي اثر آهي ۽ نقصان تي پهچائي ته هن جي انهيءَ مخالف راءِ جي ڪري اسين هن کي ذڪارينداسين ڇا يا نقصان پهچائينداسين چا؟ فقط هيترو ڄاڻنداسين ته هي جاهل آهي، غافل آهي، ناآزمودگار آهي، هوڏي يا بحثي آهي، پر اها ٻي ڳاله آهي. مذهب جو به اهو حال هئڻ گهرجي. كنهن بيءَ ماڻهوءَ كي، منهنجي مذهب جي خوبيءَ ۽ اصولن جي پڪائيءَ جي پوري خبر نه هوندي تنهنڪري منهنجي مذهب ۾ داخل نه ٿو ٿئي پر انهيءَ ڪري مون کي ڪهڙو حق آهي ته انهيءَ كي ذكاريان يا انهيءَ سان دنيا جو كو به واسطو نه رکان؟ قرآن ۾ منع ڏيل آهي ته ٻين مذهبن وارن كي، بلك جي خدا جي هستيءَ كان منكر آهن يا

جي گهڻا خدا ٿا رکن ۽ جن کي ڪافر يا مشرك ٿو چئجي، تن کي به بد نه چئو جو انهيءَ کري هو به اسان جي سچي خدا کي بد چوندا ۽ انهيءَ ڪري ڄڻ ته اسین پنهنجي خدا کی بین کان هٿ وٺي گاریون ٿا ڏياريون ۽ اهو ڄڻ ته هڪڙو گناه ٿا ڪريون، هدايت خدا جي هت ۾ آهي، اهو گمر اه کي به سنئين رستى تى آلى تو سگهى، اسان جى نفرت يا ذكار يا دشمني، بِـــــي بيواجبي هلت يا تعصب كري، كو ماتهو سچي مذهب تي اچي نه سگهندو. لا تسبوالذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم (سورت انعام) گھڻو گھڻو ته اسين فقط هيترو ڪري ٿا سگهون ته جڏهن ڌاريون ماڻهو، اسان کان پچي ته او هان جي مذهب جا مکيه اصول ڪهڙا آهن، تڏهن اسين اهي هن کي بيان ڪري ٻڌايون - بس. ظلم ۽ زور زبردستيءَ سان بئي مذهب واري كي پنهنجي مذهب تي آئل کان قرآن ۾ سخت منع آهي. لا اڪراه في الدين. انهيءَ جو شاهد آهي. سي آهي ته قرآن ۾ كن هندن تى لكيل آهى ته مسلمانن كى، مسلمانن کان سواءِ بین سان دو ستی رکل نه گهرجی. اتی بین جي معنى آهي يهودي يا عيسائي يا ستاره پرست -يعني خدا ۽ رسول جا دشمن، جن انهيءَ وقت، مسلمانن جي نبيءَ ۽ ان جي پيروي ڪندڙن کي،

نهايت ســــــــــايو ٿي ۽ انهن ســــان چڱيو ن ٿي ڪيائون ۽ انهن مان كيترن جاسوسن، مسلمانن سان دوستي رکي انهن جا ڳجھ معلوم ٿي ڪيا ۽ انهن جو فائدو وني، انهن کي نقصان ۽ ايذاءُ ٿي رسايائون. انهن كان يال بچائل لاءِ ۽ خوف كان سلامتيءَ جو رستو جاڻي، ائين ڪرڻ لاءِ تاڪيد ڪيو ويو هو. نه ته پوءِ جنگ بند ٿيڻ يا صلح ۽ عهد نامن ٿيڻ جي حالت ۾ سب واسطا قائم رهندا آيا. ڏيتي ليتي، وايار، نو ڪري ۽ يو رهيو، سب عام طرح، سواءِ مذهبي تعصب جي هلندو رهيو، يعني دشمني گم ٿي وڃڻ جي ڪري، دوستي قائم ٿي ويندي هئي." بلڪ كيترا بين مذهبن وإرا حضرت جن وت ايندا هئا ۽ اچی مهمان تیندا هئا ته انهن کی کاتو پیتو ته ملندو هو، پر هنن کی، پنهنجی مذهب موجب عبادت كرڻ لاءِ به خلاصي جاءِ ڏني ويندي هئي، جيڪڏهن بين مذهبن لاءِ نفرت ڪرڻ ۽ انهن جي معتقدن سان دوستي نه رکل جو حکم هجي ها ته اسلام سڀ کان خراب مذهب معلوم ٿئي ها ۽ ٻين کي انهيءَ كري ڏانهس نفرت پاڻ زياده ٿئي ها، پر اسلام اهڙن چڱن اخلاقن ڪري ته ٻين ڏي ڪشش بيدا ڪئي ۽ مسلمانن جو تعداد و ڌندو ويو .

قر أن شريف ۾ هيءَ آيت آيل آهي: "خدا او هان کي منع نٿو ڪري ته جي ماڻهو او هان سان مذهب جي كري نٿا وڙهن ۽ جي اوهان کي پنهنجن گهرن مان هڪالي نٿا کڍن تن سان مروت ۽ مهر بانيءَ جي هلت كريو، چا لاءِ جو خدا انصاف وارن كي دوست رکي ٿو. جيڪي او هان سان وڙ هيا آهن ۽ جن اوهان کي پنهنجي وطن مان هڪالي ڪڍيو آهي، فقط تن سان دوستي رکڻ کان منع ٿو ڪري. ڇا لاءِ جو اهي ماڻهو ظلم ۽ زبردستي ڪندڙ آهن." لا ينها .....كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا و تقسطو اليهم ان الله يحب المقسطين- انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخر جوكم من دياركم وطاهر و اعلى اخر اجكم ان تولوهم ومن بتولهم فاولله على هم الظالمون. انهيءَ مان ظاهر آهی ته مسلمانن کی بین مذهبن وارن سان دو ستى ركل يا مهربانى كرل كان منع تيل كانهي. مسلمانن جي نبيءَ پاڻ اهڙن ڌارين ماڻهن جي دعوت تي وچڻ ۽ انهن جي تحفن ۽ سـوکڙين وٺڻ کان اعتراض كونه آندو هو. نه فقط بين مذهبن وارن سان مروت ۽ مهربانيءَ ڪرڻ جو مسلمانن کي تاكيد كيل آهي، بلك اهڙن بادشاهن ۽ حاكمن جي تابعداري ۽ انهن جي برخلاف فساد نه ڪرڻ جو حڪم به ڪيل آهي ۽ اهڙن ماڻهن سان ڪيل و عدي يا انجام جي پورائيءَ جو به تاكيد كيل آهي. انهيءَ مان ثابت آهي ته انسانيت ۽ قوميت جي گهڻي نظر رکڻي آهي. سب ڪنهن قوم جي لاءِ يا سب ڪنهن زماني ۾ خدا تعالي، انهن جي لاءِ هڪڙو هدايت كندڙ بيدا ہي كيو آهي. فِان مِن امته الا خذ فيها نذير . اهي تعظيم جا لائق آهن، نه ذكار جا. بين مذهبن وارن مان به جيڪي اهل ڪتاب آهن يعني عيسائي، يهودي وغيره، تن سان خاص طرح جي مروت ۽ مهربانيءَ جو حڪم آهي، جو گهڻين ڳالهين ۾، انهن جي، اسلام سان مشابهت ۽ موافقت آهي. مسلمانن کی انهن اهل کتاب وارن مان شادی کر ل جي اجازت آهي. انهن زالن مان ٿيل او لاد کي پنهنجن مائن ۽ انهن جي مائٽن ڏي محبت ڪانه هوندي چا؟یا اهرِّن مرِّسن کی پنهنجی زالن یا انهن جی مائٽن سان مروت ۽ مهرباني ۽ پيار جي هلت ڪرڻ لاءِ خواهش نه تيندي هوندي چا؟ ساڳيءَ طرح انهن بين مذهبن وارن جي محبت، هنن ســـان ضـــرور هوندي. اهڙي صورت ۾ ڪيئن اسلام، بين مذهبن وارن سان دشمني ۽ مخالفت رکڻ جو تاڪيد ڪندو هوندو؟ اسلام اڳوڻن پاڪ ڪتابن جي تصديق ٿو كرى، سو انهن جي معتقدن جي برخلاف كيئن

حكم كندو؟ اسلام شروع كان سيني جكَّن اخلاقن جي تعليم ۽ تعميل جو تاڪيد ڪندڙ آهي ۽ مسلمانن جي نبيءَ جي خاص تعريف ئي انهن چڱن اخلاقن کري آهي. اڳوڻي وقت کي ڇڏي هاڻوڪي پوئين ز ماني ۾ به ڪيترن هنڌ تي ڪيترن وڏن ڪمن ۾ به مسلمانن ۽ ٻين مذهبن وارن گڏجي ڪم پئي ڪيو آهي ۽ هڪٻئي کي مدد پئي ڪئي اٿن. مثال لاءِ كريميا جي جنگ وٺو جنهن كي ٿورا ور ه گذريا آهن. انهيءَ ۾ انگريز ۽ ترڪ گڏجي روس وارن سان وڙهيا. جيڪا مدد انگريزي ڪرسيچن ماڻهن، تركي مسلمانن كي ڏني ۽ كين بي ظالم عيسائي قوم جي ظلم ۽ زبردستيءَ کان ڇڏايائون، تنهنجي لاءِ تركي جي سلطان ۽ ٻين مسلمانن، پاڻ كي انگريزن جو احسانمند نه سمجهيو هوندو چا؟ ۽ انهن سان دوستي ۽ مروت ۽ مهرباني ڪرڻ نه گهري هوندائون ڇا؟ پر بخارا جي خان پنهنجن ملن ۽ مولوين جي صلاح تي لڳي، اهڙيءَ دوستي رکڻ کان منهن موڙيو، تنهنڪري نقصان پهتن ۽ پشيمان ٿيا. ساڳيءَ طرح گهڻن ملڪن ۾ ملن ۽ مولوين جي تنگ نظريءَ كري، عام مسلمانن كي، بين مذهبن وارن سان دوستي رکڻ يا مروت ۽ مهرباني ڪرڻ كان پي روكيو آهي ۽ انهيءَ بابت كيلن حكمن جي سـمجهاڻي ٻيءَ طرح پي ڏني آهي، جنهن جو نتيجو اهو ٿيو آهي ته انسـانيت ۽ آدميت جو ناتو نڪري ويو ۽ مذهبي تعصـب حد درجي کان وڌي ويو آهي، جنهنڪري فساد ۽ مخالفت پيدا ٿي آهي، نه فقط ڌارين ۽ ٻين مذهبن وارن سان پر خود اسلام جي اندروني فرقن منجه، پنهنجي پاڻ ۾ به، هر هڪ مذهب ۾ ٿورا گهڻا فرقا آهن، مگر اسلام ۾ سڀني کان گهڻا آهن، يعني ٻاهتر. انهن جي پنهنجي پاڻ ۾ جنگ لڳل آهي ۽ هڪٻئي کي دشمن سمجهن ٿا ۽ هڪٻئي جي برخلاف لکن ٿا ۽ ڳالهائن ٿا. ليڪن مناسب ائين آهي ته پنهنجي مذهب جي فرقن جي مخالفت ته ڇڏي آهي، پر ٻين مذهب جي فرقن جي مخالفت ته ڇڏي شمن به سلوڪ ۾ رهجي ۽ صلح رکجي.

مسلمانن ۾ تصوف واري مذهب جا گهڻو ڪري اهڙا ئي اصول آهن، يعني صلح كل جا، جنهن موجب هنن كي سيني مذهبن سان صلح ركڻو ٿو ٿئي ۽ اهي، كنهن جي به برخلاف ناهن بلك بين جي مذهبن ۽ انهن جي بانين كي تعظيم ٿا ڏين ۽ بد نٿا چون، جو انهن جو سڀ كان وڏو اصول آهي، كنهن به بني آدم كي حتي المقدور نه رنجائل. انهيءَ كري اكثر چئبو آهي ته الصوفي لا مذهب له يعني صوفيءَ جو كو به مذهب كونهي. بين لفظن ۾ ته

سب مذهب، صوفيءَ جا آهن. حقيقت ۾ هينئر اهو زمانو آبو آهي جڏهن سڀ ڪنهن کي مذهبي تعصبي خيال وساري، عام طبيعي يا سايئي خيال ركل خيال گهرجن ۽ مذهب جي نســبت ۾ پنهنجي دل جي راءِ وساري، پهرين انسانيت يا آدميت جو خيال رکڻ گهر جي، جو سب ڪو ماڻهو، پهرين انسان يا بني آدم يا خدا جو بندو ۽ مخلوق آهي، پوءِ عقل يا سمجه اچڻ تي، هڪڙي نه ٻئي مذهب تي اچي ٿو. انهيءَ يهرينءَ انسانيت واري حالت کي، قرآن ۾ ''اسلام'' سڏيل آهي ۽ هڪڙيءَ آيت ۾ آهي ته سڀ ڪو انسان، پهرين اسلام تي ڄمي ٿو پوءِ اهو عيسائي يا يهودي يا كنهن بئي مذهب وارو تئي ٿو. اسان كي الصلح خير جو حڪم آهي. سيني سان صلح ۾ رهڻ بهتر آهي. اهو آهي صحيح ڪل.

امام محمد غزالي، وڏو عالم ٿي گذريو آهي. اهو به پنهنجي مذهب جو سخت پابند هو، پر پوءِ بغداد ۾ اچڻ کان پوءِ بين مذهبن وارن سان صحبت ۽ بحث مباحثي ڪرڻ کان پوءِ بين مذهبن جا اصول معلوم کيائين ۽ سيني مذهبن جي چڪاس وٺڻ کان پوءِ کنهن هڪڙي مذهب جي تقليد کان ڀڳو ۽ تصوف جو مذهب پنهنجي لاءِ پسند کيائين ۽ شيخ جنيد ۽ شملي ۽ بايزيد بسطامي ۽ ابو طالب مڪيءَ جا

كتاب يرّ هي معلوم كيائين ته اهو ئي مذهب آهي، جو عملي آهي نه عِملي ۽ عمل جي لاءِ زهد ۽ رياضت جو ضرور آهي. انهيءَ وقت کان وٺي پاڻ به صــوفي ٿيو، ۽ دنيا جي نالي ناموس کان منهن مٽي، فقير ٿي گودڙي ڪلهي تي رکي نڪري پيو ۽ ملڪ گهمندو وري اچي پنهنجي وطن نيشاپور کان نڪتو، جتي هڪڙو تڪيو ڪري رهي پيو ۽ اتي وفات ڪيائين. تصوف جي تاريخ مان معلوم ٿيندو ته كيترا وذا عالم، فاضل، شاعر، اوليا ۽ صوفي تي گذريا آهن ۽ صوفين وارا صلح ڪل جا اصول پسند ڪري، انهيءَ تي پي هليا آهن ۽ تقليدي مذهبن وارو تعصب اصلى چذي ڏنو اٿن . اهي سب ڳالهيون، انهن جي ڪتابن مان ۽ ڪلامن مان معلوم ٿيون ٿين، جي چڱي طرح پڙهي ڏســڻ گهرجن. تصــوف جا مختصر اصول هي آهن - پهرين ان جا چار درجايا مرتبه آهن، جن مان هڪٻئي پٺيان هنن کي لنگهڻو تو پوي: (1) شريعت يعني ظاهري شرع جو رستو (2) طریقت یعنی باطنی دل جو رستو، (3) معرفت يعني پهرين پاڻ کي پنهنجي نفس کي سيڇاڻُل ۽ يوءِ خدا کی سےاٹل (4) حقیقت یعنی اصلو کی سچی حالت جنهن ۾ ماڻهو و اصــل بالله ٿو ٿئي. معر فت به حقيقت ۾ اچي وڃي ٿي، تنهنڪري ٽي درجا ٿيا -

شريعت جو، نفس ۽ بدن سان واسطو آهي، طريقت جو، دل سان، ۽ حقيقت جو، روح سان. شريعت آهي قاعدا يا اقوال، ۽ طريقت آهي، افعال يا عمل ۽ ڪم ۽ حقيقت آهي احوال يا حالتون. صـوفين جا ڪي مكيه عقيدا هي آهن: ماڻهن جا روح، روح كل يا خدائي روح جا جزا آهن، جي مرڻ کان پوءِ وڃي حق يا كل ۾ پوندا، جيئن قطرو قلزم ۾ پوي. خدائي روح، عالم ۾ پکڙيو ٻيو آهي. يعني وحدت، ڪثرت ۾ گذجي وئي آهي ۽ اها هميشه، سندس صنعت يا مخلوقات ۾ موجود هوندي. صــوفين جا دنيا ۾ اڪثر هيٺيان عمل يا اصول هوندا آهن: سيني مذهبن ۽ قومن ۽ ملڪن جي ماڻهن کي پنهنجا ڀائر ۽ عزيز سمجهي ۽ ٻين مذهب جي برخلاف ڪجه نه چئجي، نه ڪجي، ۽ سـندن بزرگن ۽ نبين ۽ مرشـدن کي تعظيم ڏجي، ۽ بين تي احسان ۽ پلائي ڪجي، ۽ كنهن به طرح جو ايذاءُ يا رنج نه رسائجي. سيني مذهبن ۾ اصل ڪجھ سچ موجود آهي ۽ عبادت جو مدار دل جي ســچائيءَ تي آهي، نه ظاهري عبادت جي رسمن ۽ راهن تي ۽ سيني قومن لاءِ خدا تعالى، ر هبر ۽ هادي ۽ رسول ۽ پيغمبر پي موڪليا آهن، ۽ سييئي ماڻهو خدا جا ٻانها آهن ۽ اهو سيني تي مهربان آهي ۽ انهن مان گنهگارن جي توبه ڪرڻ ۽ پشيمان ٿيڻ تي ، انهن کي بخشي ٿو، وغيره.

اهڙن قسم جي تعصب زياده هئڻ جو هڪڙو وڏو سبب هيءُ به آهي ته هڪڙي مذهب وارا ٻئي مذهب وارن کی دشمن سمجھی، انھن جی مذھب جی اصــولن کـان بيخبر ۽ غير واقف ٿـا رهن، بلڪ جيكو انهيءَ مان واقف ٿيڻ ٿو گهري، تنهن كي به روكين ٿا ۽ انهي كي پنهنجي اصلوكي مذهب كان قريل تا سمجهن. انهيءَ جو علاج هي آهي ته سڀ كنهن كي پهرين، پنهنجي مذهب مان خوب واقف تيڻ گهرجي، جنهنڪري مکيه اصولن جي مقابلي کر ل جو وجه ملی ۽ جيڪو عام سج، سيني مذهبن ۾ موجود آهي ۽ جو هر وانگر لڪل آهي، سو معلوم تي ســـگهي. انهيءَ لاءِ جدا جدا مذهبن جي ڪتابن پڙهڻ ۾ اعتراض نه هئڻ گهرجي. انهيءَ طرح هڪڙو ماڻھو ڄڻ ته گھڻن مذهبن وارو ٿي سڪھي تو، يا گهڻا مذهب گڏجي، هڪڙو مذهب تي سگهن ٿا ۽ هر قسم جي مذهب يا قوم جي هڪڙي گذیل برادری قائم تی سگھی تی، جیئن فریمسنری يا ٿياسفي ۽ ٻين ڪن اهڙن مخفي جماعتن جو بندوبست آهي، جنهن ۾ هر قوم يا مذهب جا ماڻهو شامل ۽ شريڪ ٿي سگهن ٿا. اهڙي برادريءَ ۾

شامل هئڻ ڪري، هنن جي هڪٻئي سان ڀائپيءَ واري محبت رهندي ۽ هڪٻين جي بزرگن جي لاءِ هنن کي تعظيم ۽ عزت رهندي. انهيءَ طرح دنيا ۾ هن کي تعظيم ۽ عزت رهندي. انهيءَ طرح دنيا ۾ ڄڻ هڪڙي قسم جو وڏو عام عالمگير مذهب قائم تي سگهي ٿو. اهڙو صلح ڪل وارو مذهب صوفين جو آهي، جو هڪڙو طبيعي ۽ اخلاقي ۽ سپو پچو عام انساني مذهب آهي، جنهن بابت ڪن صوفي عام انساني مذهب آهي، جنهن بابت ڪن صوفي استاد شاعرن جون شاهديون هيٺ ڏجن ٿيون:

شاعر ''شيدا'' چوي ٿو ته ماڻهوءَ کي شمع جو مذهب رکڻ کپي، جا مسلمانن جي گهر به بري ۽ هندن جي گهر به، ۽ جا ٻين جي سوجهري لاءِ، پاڻ کي سڄوئي ساڙي ٿي ڇڏي:

(بيت)

در رهِ همت نباید بود شیدا کم ز شمع، کز برائي دیگران سوزد سراپا خویش را.

---

جلوه افروز کلیسا وحرم یکسان است، حل نشد مسئلئه کفر ومسلمانی شمع.

''صائب'' شاعر تو چوي ته ماڻهوءَ کي گهرجي ته بين کي هميشه فائدي رسائڻ جي ڪوشش ڪري، جي فائدو نه رسائي سگهي ته نقصان يا ايذا ته نه رسائي! چوي ٿو ته ميوه دار وڻ ٿيڻ گهرجي، نه، ته

به سايه دار تجي. يعني ميوو نه كارائجي ته من سندس ڇانو ۾ كو اچي ويهي آسايش كري، پر كندن وارو وڻ نه تجي، يا كنهن قٽيل جي زخم جو مرهم تجي پر نشتر تي ٻئي كي زخم نه پهچائجي. (بيت)

از ثمر شیرین نسازی گر دهانِ خلق را، سعی کن کز سایه ات چون بید آساید کسی، غمگین مکن اگر نکنی شاد خاطری، گر مرهم دلی نشوی نیشتر مباش.

اهو آهي ســچن صــوفين جو مذهب ته ڪنهين کي ايذائجي يا رنجائجي نه ۽ ســڀني مذهبن وارن سـان هڪجهڙو ٿي هلجي.

"عرفي" شاعر ٿو چوي ته دنيا ۾ اهڙي طرح هلجي جو سڀ ماڻهو سندس جيئري انهيءَ کي پيار ڪن ۽ مئي کان پوءِ انهيءَ جو ارمان ڪن ۽ مسلمان انهن کي پاڪ پاڻيءَ سان ڌوئي، دفن ڪرڻ گهرن ۽ هندو انهن کي مساڻن ۾ ساڙڻ گهرن.

(بيت)

چنان بانیک وبد عرفی بسر کن کز پسِ مردن مسلمانت بزمزم شوید و هندو بسوز اند.

"خسرو" دهلوي شاعر چوي ٿو ته مسلمانن سان سان سلام عليكي كر ۽ هندن سان رام رام.

(بیت)

خسروا، گر وصل خواهي، صلح كن با خاص و عام، با مسلمان الله الله با بر همن رام رام

هڪڙو شاعر ٿو چوي ته جڏهن ماڻهو دنيا ۾ رئندو اچي ٿو، يا ڄمي ٿو، تڏهن ٻيا خوشيءَ کان پيا کلن، انهيءَ کي، دنيا ۾، اهڙو سيني ماڻهن سان، سواءِ تعصب جي گذارڻ ۽ رس رکڻ کپي، جو جڏهن مري، تڏهن پاڻ انهيءَ خوشيءَ کان کلندو وڃي ۽ ٻيا سندس لاءِ پيار رئن.

(رباعي)

اي آمده گريان تو و خندان همه کس،

و از آمدنِ تو گشته شادان همه کس.

امروز چنان بزي که فردا چو روي،

خندان تو برون روي و گريان همه كس.

"حافظ" به چوي ٿو ته دنيا ۾ ائين گذارڻ کپي، جو جڏهن ماڻهو مري تڏهن ٻيا چون ته هو مئو ئي ناهي يعني انهيءَ کي نيڪيءَ سان پيا ياد ڪن.

(بيت)

چنان زندگاني كن اندر جهان،

که چون مرده باشي نگويند مرد.

"صمدا شيرازي" شاعر چوي ٿو ته ماڻهو پنهنجي مذهب تي قائم رهي پوءِ ٻين جو مذهب به معلوم ڪري، جيئن پرڪار ٿو ڪري، جنهن جو هڪڙو پير مرڪز تي کتل آهي ۽ ٻيو، چوڌاري پيو ڦري. (بيت)

همچو پر کاریم یکپا در شریعت استوار، پائي دیگر سیر هفتاد و دو ملت میکند.

''صائب'' شاعر جو ٻيو به هڪڙو بيت آهي جنهن ۾ چوي ٿو ته خدا کي ويجهو وڃڻ جو سولو رستو آهي، خلق کي خوش رکڻ ۽ نه آزارڻ ۽ ماڻهن جون دليون هٿ ڪرڻ پوءِ ڪهڙي به مذهب يا فرقي يا قوم جا هجن.

(بيت)

راه بسيارست مردم را بقربِ حق ولي،

> . كرڻ بلك ان كان به زياده آهي. (بيت)-

> > دل بدست آور که حج اکبر ستِ،

از هزاران كعبه يك دل بهتر ستِ.

مو لانا جامي به چوي ٿو ته ائين كرڻ سان ماڻهو پنهنجا ٻئي جهان آباد ٿو كري. (بيت)-

مباد شغلِ تو الا عمارتِ دلها

که در عمارتِ دلها عمارت دوسرا ست.

صائب جو ٻيو به هڪڙو عمدو بيت آهي جنهن ۾ چوي ٿو ته ٻين سڀني سان دنيا ۾ صلح رک، فقط پاڻ سان يعني سان يعني پنهنجي نفس سان جنگ ڪر، يعني پنهنجيءَ جند جو فائدو وساري، ٻين سان ڀلائي ڪر. (بيت)-

صائب هزار بار ترا پیش گفته ام، باخلق صلح میکن وباخود بجنگ باش.

هيءَ بيت به صائب جو آهي، جنهن ۾ چوي ٿو ته منهنجي ٻين سان ايتري همدردي آهي جو جنهن جي به پير ۾ ڪنڊو لڳي، اهو ڄڻ منهنجي پير ۾ ٿو لڳي. (بيت)-

بسکه آزردم ام، آزرده نخواهم کس را، در دلم میخلد آن خار که در پائی هست.

ٻيو چوي ٿو ته گهڻي عبادت ڪرڻ کان، هڪڙي دل خوش ڪرڻ بهتر آهي. (بيت)-

صد خانه اگر بطاعت آباد كني،

به زان نبود که خاطري شاد کني.

''سعيدا'' شاعر هڪڙي بيت ۾ چوي ٿو، ته دوستن کي، گلن ڏيڻ ۾، ڪا به مروت يا فضيلت ڪانهي. مروت يا فضيلت انهيءَ ۾ آهي ته دشمن جي رستي تان ڪنڊا پاسي ڪجن.

(بيت)

از مروت نیست گل دادن بدست دوستان، تا توان خاري زراه دشمنان برداشتن.

صائب جو هڪڙو بيت آهي جنهن ۾ چوي ٿو ته ماڻهو، چڱو اهو، جو دنيا ۾، ڪڪر جي پاڇي وانگر هلي، جنهنڪري ڪنهن ماڪوڙيءَ کي به ايذا نه رسائي.

(بيت)

بزرگ اوست که برخاک همچو سایه ابر، جنان رود که دل مور را نیاز ارد.

هيٺ پنهنجي سنڌ جي اولياءَ ۽ شاعر، شاه صاحب جي رسالي مان ڪي بيت ڏجن ٿا، جن مان معلوم ٿيندو ته، سيچن صوفين جي، خلق سان، ڪيتري همدر دي آهي، پوءِ اهي ڪهڙي به قوم يا مذهب جا هجن.

(بیت)

صوفيءَ سير سين ۾ جئن رڳن ۾ ساھ، سا نه ڪري ڳالهڙي، جا پريون پروڙي پساھ، آهيس ريءَ گناھ، جي ڪا ڪري پڌري.

\_

جي ڀانئين جوڳي ٿيان ته، سڱ سڀيئي ٽوڙ، جي ڄاوا جي ڄاپندا، جيءَ تني سان جوڙ، ته تون پهچين توڙ، محبت جي ميدان ۾.

\_

كلمه گو كونائيين، ان پر نه ايمان، دغا تنهنجي دل ۾، شرك ۽ شيطان، منهن ۾ مسلمان، اندر آزر آهيين.

\_

منهن ۾ موسى جهڙو، اندر ۾ ابليس. اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوه نه ڇڏيين.

\_

پائي كانُ كمان ۾، متان هڻين مون، مون ۾ آهين تون، متان تنهنجو تو ئي كي لڳي! فارسيءَ ۾ به اهڙي مضمون جو هك بيت آهي ته: مكش خنجر، مزن بر سينه من، تو ئي در دل، مبادا بر تو آيد!

## هيٺ پنهنجي شيعر مان ڪي، انهيءَ ساڳئي مضمون تي ڏيندس. (قطعه)

هر دو جڳ جي، جي تون آسائش گهرين ۽ بهتري، دوستن سان رک محبت، دشمنن سان دلبري، چار ڏينهن دنيا جي، دولت جا، غنيمت ڄاڻ يار!

خلق سان نيكي كري وٺ، وجه نه ملندئي كو وري.

(بیت)

خود پرستي، خود نمائي، خود خيالي، ترك كر، نفس سان كر جنگ تون، صلح وصفا جي واسطي. (مثنوي)

كنهن سان كڏهين اهنج ۽ ايذا نه كر، جا هلت جڳ كي ڏكوئي، سا نه كر، جي بدي بئي سان كيئي، كيئي پاڻ ساڻ، جيكي پوكيندين سو پنهنجو لڻندين پاڻ. نيك جو بد ۽ بديءَ جو نيك قل،

كين كَذهين توكّي ملندو هيك پل.

(بيت)

مهر سان جڳ تي نت نگاه ڪريو، سڀ کي پنهنجو عزيز آئين سمجهو. (قطعه)

آسان جي هجي ها مسلمان اي قليچ! سيڪو هجي ها شبلي ۽ ادهم ۽ بايزيد. جيسين نه ٿين اندر ۾ مسلمان تون ادا! ڄاڻج يقين، تيسين تون ڪافر رهين پليد،

يقين ڄاڻو ته علمن، سين جو آهي مغز،

اول ڪلام خدا جو ۽ پوءِ نبين جو. تصوف آهي مگر مغز تن ٻنهي جو پڻ، سو جو هر آهي انهن جو ۽ مغز، مغز سندو.

موافقت تون خدا سان قليچ! كر پيدا، مخالفت تون فقط پنهنجي نفس سان پيو كر. ته راس تنهنجا رهن هن ۽ هن جهان ۾ كم، ۽ خلق خوش رهي تو مان ۽ تن كان تون خوشتر، (رباعي)

پيو ڏس ۽ نه ڳالهاءِ، اهو رک مذهب، گهٽ پاڻ کي ٻئي کان ڄاڻ، ايءَ رک مشرب. تون پاڻ وسار، خير گهر خلق جو نت، پيو ڏي ۽ نه وٺ ڪي به اهو رک مطلب.

مسجد ۽ مڙهي جيسين ڪه ويران نه ٿئي، کل صلح جو جڳ ۾ ساز سامان نه ٿئي. ايمان جي ڪفر، ڪفر ايمان نه ٿئي، هڪ ماڻهو حقيقا مسلمان نه ٿئي.

منجه عشق تون ڳار جسم، تا ٿين تو جان، ٿين چست ۽ چالاڪ تون ۽ شير جوان. جڏهن ڪفر ٿئي ڪمال، ايمانُ ڏسين،

كافر تين، جڏهن، تئي نه كامل ايمان.

كعبي ۾ ويهي، جي دل تون لاڙين ڏنهن غير، حجُ تنهنجو ٿئي بت پرستي ۽ كعبو دير. پر جي ويهي بتخاني ۾ حق كي كرين ياد، پك ڄاڻ ته عاقبت ٿي تنهنجي بالخير.

دنيا ۾ خلاف ڪفر ۽ دين جو آه، مقصد جي ٻنهي جو هڪ، ته پوءِ اُن ۾ ڇاه؟ مسلم ۽ هندوءَ جي جنگ مان مطلب ٿئي، جڏهن پهڻ وڙهن ٻه، نڪري تن مان تڏهن باه.

ڪا دل نه رهي عشق ۾ تنهنجي محزون، زاهد کي رکي عقل خوش، عاشق کي جنون. مسجد ۾ مسلمان، مڙهيءَ ۾ ڪافر، ڪل حزب بما لديهم فرحون.

جنهن رستي وصال حق جو ڳولينِ چڱو، جنهن در کان حجاب حق جو کولين چڱو. جنهن اک سان ڏسن جمال حق جو بهتر، جنهن ٻول سان نانءُ حق جو ٻولينِ چڱو. رئندو آئين، دنيا ۾ جڏهن ڪيو ٿي، ٻيا سڀ ٿي کليا، هو خوش سندن جان ۽ تن. اڄ ره تون ائين، جو جي سڀاڻي تون وڃين، کلندو تون وڃين ۽ ٻيا سڀئي رئندا وڃن.

شيعي ۽ سنيءَ جا معاملا ٿيا مشهور، آهين ڪتن ٻلن جا جهيڙا مشهور. ڪنهن جو نه تعصب رکي ڏاهو ماڻهو، ٿيو ماسُ گڏه جو، ڏند ڪتي جا مشهور.

الله رسول جو مجان آءٌ فرمان، دل كؤن رهان آءٌ پنجتن تؤن قربان. ثيا يار ۽ اصحاب سچا مون كي عزيز، سني چوي، يا ركي كو شيعي جو گمان.

هر دين ۽ ملڪ تنهنجو ٿيو ۽ هر نام، تڏهن توکي سڏيان ڇو نه هري ۽ هرنام؟! جڳ رام ٿيو تنهنجو سڀ، اي رحمان رحيم! دل کي اچي رام رام مان تڏهن آرام.

مذهب ٿيا گهڻا، انهن ۾ ڪي خاص ڪي عام، رهبر ٿيو ڪن جو ڪفر، ڪن جو اسلام.

هڪڙي ئي وجود کي، جدا نانو سڏين، رحمان رحيم ڪي ۽ ڪي لڇمڻ رام.

ڪر ڪان پڇا، هي ڪعبو آهي يا دير؟ گمراهي ۽ شڪ جي دشت ۾ ڪر نه تون سير. وڃ، واٽ عبادت جي تون شيطان کان سک، ڪر سجدو تون هڪ کي، ٻيو اڳيان آڻ نه غير.

> منجه عشق نه پيدا ۽ نه پنهان آهيان، آءٌ جسم نه آهيان ۽ نڪي جان آهيان. جنهن ڏي ٿو ڪريان نظر، اهو آهيان آءٌ، ڪافر نه آهيان آءٌ، نه مسلمان آهيان.

تون گبر يهود يا نصارا كان نه لك، جت رات پوئي، خدا جو گهر جاڻي نك. مسجد ۽ مڙهيءَ مان، حق پرستي مطلب، گهر جي ٻه ٿيا، ته گهر ڌڻي آهي هڪُ.

ميخاني ۾ مست پيو هو زاهد هڪڙو، تسبيح ڳچيءَ ۾، هٿ ۾ مئي جو شيشو.

چيومانس ته آئين تون هتي كيئن؟ چيائين:

ميخاني منجهان به حق ڏي آهي رستو!

\_

آءُ موٽي تون، ڪير ڀي هجين، آءُ موٽي، ڪافر ٿين يا بت پرست ٿين، آءُ موٽي. درگاه هي اصل نا اميديءَ جي ناه، سؤ ڀيرا تون توبه ڀڃين، آءُ موٽي.

هيٺيان بيت به انهيءَ مضـــمون تي آهن، جي اڪثر فارسي كتابن تان ورتل آهن:

> پير هڪ پرڪار جان آهي شريعت ۾ کتل، ٻئي سان سڀني مذهبن جو سير دائم ٿا ڪريون.

> > \_

شيخ جي ڊپ کان ڪئي مون آهي مستي اختيار، واٽ نه ته مسجد ۽ ميخاني جي مون وٽ آهي هڪ.

\_

هندو ۽ مسلمان، دلا هڪڙي ڪنڀر جا، ڳڻجن ٿا گهڻا ٿانوَ، مگر آهي مٽي هڪ.

\_

هڪئي ڏيئو ٿو ڪري مسجد ۽ مڙهي روشن، اکيون اگرچه ٻه آهن، نگاھ آهي هڪ.

\_

مسجد ۾ رهان ڪڏهن رهان ڪڏهن مڙهيءَ ۾، يعني ٿو سدا ڳوليان آءٌ گهر گهر ڪري حق کي. وڻئي ته ڪعبي ڏي رخ وڻئي ته بتخاني، جدا ٿيون واٽون ته ڇا ٿيو، جو رهبر آهي هڪ.

> گهر كفر جو ۽ دين جو ٿيو ڌار آهي اڄ، نه ته ياد كر ته كعبو به بتخانو هو اڳي.

اک ۽ دل توکي ملي، آڏو کليئي، عالم جو باب، ڪهڙو ٻيو استاد گهرجئي، ڪهڙو ٻيو گهرجئي ڪتاب؟

> ٿئي بتخاني ۾ يا مسجد ۾، مدعا سجدو آهي، ڪٽ به ٿئي.

ڪعبو، بت خانو ٻئي آهن در ڪار، جنڊ کي ٿا کپن ٻه پهڻ ضرور.

ڪفر ۽ دين هڪ ٿيا وحدت ۾، ڳالھ هوئي ٻن چپن جي نت هڪڙي.

كفر ايمان بئي آهن ويجها، كفر جنهن كي نه تيو نه تيو ايمان. ڪفر اسلام ٿيا ڌريؤن همراه، بي ۽ تي بت ٿيو، الف الله.

-

جي ايمان آهي هيءَ كعبه پرستي، ته طعنو بت پرستيءَ تي نهي كيئن؟

\_

لكل هر جسم اندر آهي جان، لكل تئن كفر اندر آهي ايمان.

\_

ماتهو سڀ منهنجا ڀاءُ ٿيا طيني، ۽ مسلمان ڀاءُ ٿيا ديني.

\_

عشق جي ملت آهي ٽيهترين، مذهب عاشق جو ترك مذهب آه.

-

پروانو ناهيان پر ركان مذهب انهن جو آءٌ سڀ كنهن جي شمع تي كريان روشن ٿو پنهنجي اك.

\_

مذهب جي لفظي معنى رستو هلت چلت آه، مذهب نه خيال فقط، ويساه يا كا مت آه.

ويندين جنهن مذهب ۾ تون ڏســندين اتي جهيڙو ۽ جنگ

جي هجين آرام جو طالب ته صلح ڪل ۾ آه.

دین باهتر نه لنگهندین جیسین واصل تیندین کین، هوندا میلن جا پهل، باقي ته كعبو هوندو دور.

## منهنجو مذهب

گهڻا پڇن ٿا منكان ماڻهو، تنهنجو ڇا مذهب؟ تون سني آهين يا شيعو يا صوفي لا مذهب! تون مومن آهين، مسلمان، يا آهين كافر؟ لکين كتاب ٿو سڀ مذهبن جا تون يكسر. لکين سبق مٿي اسلام ۽ قرآن ۽ حديث، ۽ مختلف ٻيا مضمون، پاك توڙي خبيث. انجيل پڻ لکيئي توريت ۽ ٿياسفي ڀي، فلسفو، هندكو مذهب، بهائي ۽ دهري، فلسفو، هندكو مذهب، بهائي ۽ دهري، لکيئي كتاب سنين لاءِ ۽ كي شيعن لاءِ، ٿيو كفر دين گڏيل، مذهب ايءُ مر كب هاء! شيو كفر دين گڏيل، مذهب ايءُ مر كب هاء! هلين ٿو سڀني سان هيجهڙو، رس ركين سڀ سان، هلين ٿو سڀني سان هيجهڙو، رس ركين سڀ سان، طرف نه كو وٺين، نافر نه ٿين طرف كنهن كان.

بڌاءِ سچ، رهين اندر بهر ٿو هڪجهڙو؟ يا آهين هڪڙو اندر ۾، ٻهر ۾ آهين ٻيو؟ ذَّيان جواب انهن كي أءٌ هي منجهان أرام، اي دو ستدار و! عليكم سلام و لا كرام. آءٌ يهرين آهيان سين جهڙو، مان بني آدم، سڀيئي ماڻهو ٿيا ڀائر، انهيءَ كري باهم. ايڪائي، دهري ۽ عيسائي ۽ يهودي پڻ، ۽ فرقا ٻيا گهڻا، اسلامي ۽ هنودي پڻ. جي سچ اُهي، سيئي هڪ ماءُ پيءُ جو ٿيا او لاد، ته يائيي تي متن فرض، حق جو ايءُ ارشاد. انهيءَ كان پوءِ مسلمان آهيان آءٌ يارو! مچان خدا ۽ نبين جو سلسلو سارو. انهيءَ کان يو ۽ رکان سيني سان صحبت ۽ محبت، ذَتْيءَ جا بانها، نبين سين جي ثيا امت. انهيءَ کان ٻو ۽ امت خاص آءٌ محمد جي، تياسين دين جا ڀائر، شيعا ۽ سني سيئي! انهيءَ كرى ثيو سارو جهان هكڙو كٽنب، تى ياتى، وير ركل، سمجهان آءٌ عظيم تو ذنب. محبت آءٌ ركان سيني سان درجي وار مگر، ڪي ويجها ۽ ڪي پري، جيئن ٿي مائٽن جي پر. ر هان سین سان سنئون ۽ رکان سین سان رسُ، رنجايان كنهن جي نه دل، جيترو يجيم ٿو وس.

وري پچو جي، ته چا تنهنجو مذهبي مشرب، چوان ٿو آء، ته ٿيو منهنجو ''صلح ڪل'' مطلب. انهيءَ كري آءٌ مسلمان، كافر آهيان بئي، سني ۽ شيعو ٻئي آهيان، يا ته ناهيان ٻئي! نفاق ۽ نه تقيه رکان مذبذب ٿي، سذّایان پال مسلمان، تن مان مومن یی. پڙهان نماز ڪڏهن هٿ ٻڌي، ڪڏهن ڇوڙي، ڪريان نياز سڀن عالمن سان، هٿ جوڙي، نبيءَ کان يو ۽ شرف ۾ علي ۽ ان جو آل، مچان ٿو، پر ٿيو حڪومت ۾ دنيوي ٻيو حال. تئى ملك مال تى جهيڙو، حسب نسب تى كونه، وڙهيو جو پاڪ مٿي ڍونڍ، آل اطهر سو نه. مجان رسول جا اصحاب پڻ آءٌ در جي وار، ڏيان آءٌ مانُ ۽ تعظيم تن کي، ڏيان نه گارِ . نفاق، صدق سندن جو ، ڪريان آءٌ فيصلو ڪين، دلين ۽ غيب سندو علم ٿيو خدا کي يقين! انهي تي ڇو ڪريان جهيڙا، وڃايان پنهنجو وات، اءٌ ڀائپيءَ جا ڪريان ڇو نه حق سڀ اثبات؟ مچان ٿو بعد صحابن جي اولياءَ سيئي، هئا جي شيخ طريقت جا ۽ سچا صوفي. شروع طريقا سيئي ٿيا كنا على ولي، امام پاڪ انهيءَ بعد، علم جن مخفي.

اهي ٿيا خاص، ۽ ٻيا عام، جي خدا جا مرد، مڃان أهي به، جي ابدال ٿيا ۽ قطب ۽ فرد. عقيدو منهنجو، نيت منهنجي، حق کي ٿي معلوم، اميد عفو جي اُن ۾ رکان، جو حي و قيوم. اهو ٿيو مذهب منهنجو، وڻيوَ جيڪي سڏيوم، سڏيوم ڪافر، مؤمن، سني، شيعو ڪونيوم! الهي رک مونکي اِنَ اعتقاد تي قائم، الهي رک مونکي اِنَ اعتقاد تي قائم، دائم.

## [2] اسلامي تعليم نامو

## (الف) مذهبي تعليم جو مقصد

جيڪڏهن ڌيان ڏئي ڏسبو، ته معلوم ٿيندو ته سيني مذهبن جي تعليم جا، ٻه مقصد آهن ۽ انهن مان به نصيحتون حاصل ثين ثيون. اهي بئي سيڪنهن مذهب جو بنياد آهن. سيكا بت، بنياد ئي سان، قائم رهي سگهي ٿي ۽ سڀڪو وڻ، پاڙ ئي جي ڪري، مضبوط رهي سگهي ٿو. جي بنياد، پڪو نه هوندو، ته پت، ڪري پوندي ۽ جي پاڙ مضبوط نه هوندي، ته وڻ، ڪري يوندو. انهيءَ طرح، جنهن مذهب ۾ اهي به مقصد نه هوندا، سو بي بنياد ۽ مئل ڄاڻبو. وري انهن بن مقصدن جو، مذهب سان، اهرو واسطو آهي، جهڙو روح جو، جسم سان. جي جسم ۾ روح نه هوندو ته اهو بيكار آهي. انهيءَ طرح، جنهن مذهب ۾، اهي به مقصد نه هوندا، اهو مذهب بيڪار آهي. هاتي، اهي به مقصد هي آهن- هڪڙو خدا کي مڃڻ ۽ سڃاتڻ، بيو، دنيا ۾، ڪنهين کي به ايذا نه رسائڻ يا تڪليف نه ڏيڻ. ائين ڪرڻ سان، ماڻهو، گناهن کان بچي سگهي ٿو ۽ انهن بنهي مقصدن تي، نه هلڻ ڪري، هر قسم جا گناه پيدا ٿي سگهن ٿا، جيئن ته ڪفر، شرڪ، ظلم، ڪوڙ، دغا، چوري، گلا غيبت وغيره. تڏهن اسلامي، مذهب جا به اهي ئي به مقصد آهن ۽ اسلام به انهن ئي بن مقصددن جي، تعليم ٿو دئي. ۽ اهي بئي مقصد اهڙا عمدا، مفيد ۽ حڪمت وارا آهن، جو انهن جي تعريف بيان کان باهر آهي. پهرئين مقصد مان، جو سبق ملي ٿو، تنهن تي هلڻ ڪري، اها اميد رکي ٿي سگهجي ته خدا تعالى، اسان مان خوش ۽ راضي رهندو.

انسان، كي دنيا ۾، ٻين انسانن ۽ مخلوقات سان واسطو ٿو رهي ۽ آخرت ۾، خدا سان. تنهنكري چئبو ته اها تعليم، اهڙي عمدي آهي، جنهنكري ماڻهوءَ جا ٻئي جهان موچارا ٿا ٿين.

(ب) مذهب تي، زماني جي قير گهير جو اثر آرمودي سان معلوم ٿيو آهي ته گهڻي مدت گذرڻ ڪري، ۽ زماني جي گردش ڪري، مذهب جي اصلي تعليم، ڪمزور ٿي وڃي ٿي ۽ دنيا جي ڌنڌن ۽ نفس جي خواهشن ۽ هوا حرص جي ڪري، ٻيون

كيتريون ئي واهياتي ڳالهيون، انهن مذهبي مقصدن ۽ اصـولن سـان گڏجي وڃن ٿيون ۽ بيتعليمي ۽ جهل جي ڪري ماڻهو، انهن واهياتي ڳالهين کي به، مذهب جا اصول سمجهل لڳندا آهن. سيڪنهن مذهب جو، اهو حال ٿيندو آيو آهي، ۽ درجي بدرجي، ماتهو، مذهب جي سچن اصولن کان، ويا آهن پري يوندا ۽ رسمن رواجن، وسوسن، ۽ خام خيالن کي، ويا آهن مذهبي حكم سمجهندا. ياد ركل گهرجي ته دنيا ۾، ڪا به شيءِ، گهڻي عرصي تائين، پنهنجي ساكبي اصلوكيءَ حالت تي، قائم رهي نتي سكهي، ضرور منجهس قير گهير بيدا ٿئي ٿي. مذهب جو به ساڳيو اهو حال آهي جيئن ڪو مذهب زياده قديم، ۽ جهونو هوندو، تيئن منجهس اهڙي قســم جي ڦير گهير، زياده هوندي. انهيءَ صــورت ۾، انهيءَ کي وري پنهنجي اصلي صورت ۽ حالت تي آڻي بيهارڻ، نهايت مشكل كم آهي. انهيءَ هو ندي به، كن عالى دماغ ۽ عقامند ماڻهن کي خدا جي هدايت ٿئي ٿي ۽ هو ينهنجي مذهب جو عيب صــواب معلوم ڪري سگهن ٿا، ۽ جيڪا نامناسب ڦير گهير، انهيءَ ۾ پيدا ٿي آهي، سا هنن کي، صاف ڏسڻ ۾ اچي ٿي ۽ هو كوشش كن تا ته بنهنجي مذهب جي اصلاح ڪن ۽ سچ کي ڪوڙ کان جدا ڪن. ٻين مذهبن جي

نسبت، وري به اسلام كي، انهن قيرين گهيرين مان نكري، پنهنجي اصلي حالت ۾ اچڻ آسان آهي، جو بين وانگي، سندن پاڪ كتاب يعني قرآن شريف، زماني جي دست درازيءَ ۽ ماڻهن جي وڌل قير گهير كان، بچي ويو آهي ۽ منجهس، هكڙي اكر، بلك هكڙي نقطي جو به تفاوت نه ٿيو آهي. اها قرآن جي حفاظت، اسلام جي هادي نبي صلي الله عليه وسلم جن جو هكڙو معجزو شمار ۾ ٿو اچي، تنهنكري جي اسلام جي مذهب ۾، كا قير گهير پئجي وئي آهي، ته انهيءَ جي اصلاح، آسانيءَ سان کري ٿي سگهجي جو خدا جو کلام ۽ پاڪ

هتي، شايد اهو سوال اتّندو، ته اها قير گهير، اهڙين حالتن ۾، ڪيئن ۽ ڇو ٿي، ۽ ڪهڙي قسم جي ماڻهن وڌي؟ انهيءَ جو جواب اهو آهي، ته اها قير گهير، ڪن خود غرض ۽ مطلبي عالمن ۽ ڪوڙن پيرن مرشدن ۽ يونگي صوفين ۽ درويشن، ظالم ۽ خود پسند حاڪمن ۽ ٻين بيعلم جاهل ماڻهن جي وڌل آهي. گهڻائي پڙهيل ماڻهو آهن، جي نه ديني علم رکن ٿا ۽ گهڻائي پڙهيل ماڻهو آهن، جي نه ديني علم رکن ٿا ۽ نه عمل، ۽ پاڻ کي عالم ۽ مولوي ســڏائي، قرآن جي آيتن جون معنائون، پنهنجي مطلب جي ثابتيءَ لاءِ ٿا ڪڍن ۽ ٻڌائين. گهڻائي پير فقير آهن، جي قرآن ۽ ڪدن ۽ ٻڌائين. گهڻائي پير فقير آهن، جي قرآن ۽

حديث كان پورا واقف ناهن ۽ پنهنجي سرخروئي يا دنيائي فائدي جي لاءِ، پاڻ كي مذهبي پيشوا ۽ مرشد تا چوائين، گهڻائي مولوي آهن، جي شروع كان وٺي، عربي نه ڄاڻندڙ كي، سيچي معنى سيمجهائڻ ۽ بي ضيروري تعليم ڏيڻ ۾ بخيل رهيا آهن، انهيءَ ڊپ كان، ته متان عام جاهل ماڻهو، واقف ٿين ۽ اسان جي محتاجيءَ كان ڇٽن، ۽ عزت نه ڏين، يا بيءَ طرح نه ور سائين.

تنهنڪري، ضرور آهي ته عام مسلمانن کي، پوريءَ طرح خبر پوي، ته ڪهڙيون ڳالهيون اسلامي آهن، يعني خدا ۽ رسول صلي الله عليه وسلم جي حصمن موجب آهن ۽ ڪهڙيون ناهن، اسين هيٺ ذڪر ٿا ڪريون.

(ج) صورت ۽ پوشاڪ ۽ شادي غميءَ جي رسمن جي نسبت ۾، ڪهڙيون ڳالهيون، اسلامي تعليم ناهن؟ (1) صورت ۽ پوشاڪ جو، حقيقت ڪري، اسلام سان ڪو به واسطو ڪونهي. انهن بابت، قرآن شريف ۾ ڪي به ڪين چيل آهي. اسلام جو مقصد ٻيو آهي، اهڙين ظاهر داريءَ جي ڳالهين سان، انهيءَ جو ڪو به واسطو ڪونهي، بلڪ حديث ۾ آهي ته خدا تعالى، او هان جي صورت ڏي نٿو ڏسي، پر او هان جي حسورت ڏي نٿو ڏسي، پر او هان جي دل ڏي ٿو ڏسي، ۽ سڀ ڪم، دل جي نيت

تي منحصر آهن. جيڪي، ماڻهو ظاهري صورت كى، اسلام جو وڏو اصول ٿا سمجهن، سي حقيقت ڪري، اسلام کان غير واقف آهن. صورت ۽ پوشاڪ جي نسبت ۾، ويچار جوڳي ڳالھ اها آهي، ته صورت ۽ پوشاڪ، اهڙي هئڻ گهرجي جنهنڪري ماڻهن ۾ رواجي آسائش ۽ وهنو ار لاءِ، مومن ۽ ڪافر جي وچ ۾، يا جدا جدا قومن ۽ مذهبن جي وچ ۾، ڪو فرق معلوم تي سگهي ۽ بئي آسانيءَ سان، سڃاپي سگهن، متان، ماڻهو، پلجي يا نڳجي وڃن ۽ انهن کي كنهن سبب، كو ايذا يا نقصان رسي! اهرين ظاهر داريءَ جي ڳالهين جو، اسلام جي مذهب سان، کو به واسطو کونهی، بلک قومیت یا تهذیب سان آهي. هرهڪ ملڪ ۽ هرهڪ قوم جي تهذيب علحدي آهي، جنهن جي ڪري، انهن جو فرق معلوم تي سكهي ٿو، نه فقط صورت ۽ پوشاڪ ۾، پر كائل، اتل، هلل چلل ۽ ٻين رسمن رواجن ۽ دستورن ۾ به

انهيءَ نظر تي، قرآن جي اها تعليم ناهي، ته ذاڙهي هيئن رکو ۽ مڇون هيئن رکو، يا مٿي جا وار ڪوڙايو يا وڍايو يا چڳون لڙڪائي ڇڏيو، يا سينڌ هيئن ڪڍو، يا پهراڻ هن قسم جا ڍڪيو ۽ پٽڪا هن طرح سان ٻڌو يا ٽوپيون، اصل نه ڍڪيو ۽ جي ائين

نه كندؤ، ته آخرت م، او هان كي سخت عذاب ملندو يا دوزخ م ويندؤ.

(2) ساڳيءَ طرح شادي ۽ غميءَ جي رسمن جو، اسلام سان ڪو به واسطو ڪونهي. اسلام جي اها تعليم ناهي، ته جڏهن پٽن جي طهور يا ختنو ڪرايو تـڏهن وڏيءَ ڌوم ڌام سـان ڪرايو ۽ گهوڙي تي چاڙهي، انهن کي سرگشت ڪرايو ۽ شاديءَ جيترو ئي خرچ ڪريو. يا جڏهن ڪنهن بار جي ڇٺي كريويا ان جي قرآن شروع كرڻ يا يوري كرڻ جي خوشــي ڪريو، تـڏهن گهوڙي تي ڇـاڙهي گهمايوس ۽ دهل دماما وجايو ۽ ناچ ڪريو ۽ شاديءَ جهڙي ماني ڪريو. يا جڏهن شادي ڪريو تڏهن مينديون لايو ۽ ور هايو ۽ کهنبا ڪريو ۽ کو هيءَ تان پاڻي ڀريو ۽ ٻيا بيهودا ۽ بي معنى سڳڻ ساٺ ڪريو ۽ دهل ۽ باجا وڄايو ۽ ڪڃريون نڇايو ۽ وڏا وڏا مهر ٻڌو ۽ مانيءَ جي مجلس ۽ ٻين تماشن تي، بي انداز ۽ بيصرفي خرچ ڪريو نه ته نڪاح برابر نه ٿبندو ۽ او هين گنهگار ٿبندؤ .

(3) نڪي وري مرڻي يا غميءَ وقت، قرآن جي اها تعليم آهي ته گهر جا ڀاتي ۽ ٻيا عزيز خويش، سڀي گڏ ٿي "يا حسين! "ڪري منهن مٿا پٽيو ۽ گڏ ٿي "يا حسين! ڀٽيو ۽ اوسر ڪري روئو ۽ پٽيو ۽ ڪانڌپي ۽ ٽيجهي جي

مانيءَ تي، ٻوڙ پلاه ڪريو ۽ ماڻهن کي کارايو يا چاليهي ۽ سال پڄڻ تي يا هر هفتي، جمعي جي رات، ماني ڪريو ۽ اوڙي پاڙي ۾ وراهي ڏيو ۽ مٺايون ۽ ميوا ورهايو ۽ غريب محتاج وساري، يارن دوستن کي سڏي کارايو، نڪو وري اهڙو حڪم آهي ته ٽن ڏينهن کان وڌيڪ پٿر ڪريو ۽ ڪارا ڪپڙا ڍڪي ٻيءَ طرح ماتم ۽ سوءِ ڪريو يا هر هفتي ، وار وار تي سڀ زالون گڏ ٿي روئن ۽ پار ڪڍن.

اسلام ۾، خدا پرستيءَ کان سواءِ، بي ڪنهن به شيءِ جي پرستش ڪرڻ، روا ناهي، نه گور پرستي، نه آب ۽ آتش پرستي، نه بئي ڪنهن به قسم جي بت پرستي! قرآن جي اها تعليم ناهي، ته پيرن ۽ اوليائن ۽ بين بزرگن جي قبرن تي وڃي، انهن کان دعا گهرو ۽ چؤ ته اسان جون مرادون پڄايو يا انهن تي مڃتائون ڪريو ۽ چوٽيون ۽ وار ڪوڙايو ۽ انهن جي چوڌاري قرو ۽ انهن کي چميون ڏيو، ۽ زالون، دهلن ۽ شرناين سان، انهن تي وڃن، ۽ خوشيون ڪن ۽ مانيون وراهين ۽ ناچ ڪن ۽ راڳ ڪن ۽ مانيون وراهين ۽ ناچ ڪن ۽ راڳ ڳائين ۽ انهن تي پوش ۽ پڙ چاڙهين يا منو ۽ اڳڙيون بڌن.

نڪي قرآن جي اها تعليم آهي ته درياه يا کو ه تي وچي، خواجه خضــر جي نالي، يا بهاني، هار يا ڏيا باريو يا ناريل وغيره، خواجه خضر جي نالي، پاڻيءَ ۾ وجهو، پا ڀيران ڀير پا ڪنهن بئي بزرگ جي بهانی، کنهن مکان یا ثان کی مقرر کری، اتی پوڄا لاءِ وڃو ۽ دعائون گهرو ۽ مٺايون وراهيو ۽ مانيون ڪريو، يا وري هوليءَ جي موقعي تي يا كنهن بئي هنڌ، كي ڏينهن، سيتلا ماتا جي يوجا لاء، پاڻيءَ جا چنڊا هڻو يا ٻيا سڳڻ ساٺ ڪريو يا باه جي چوڌاري قرو يا ڏياريءَ تي، کڏڻا ٺاهي، ڏيا باريو ۽ پهڻ ۽ ڪاٺ ۽ ڪاغذ تي، شاھ جا قدم ڪڍي يا اوليائن جون تصـو پرون ڪڍي، انهن کي جمو ۽ اکین تی رکو ۽ پوجيو يا عاشــورن جي ڏينهن ۾ باھ جا مچ ٻاري، انهن جي چوڌاري قرو ۽ ''يا حسين! يا حسين!" ڪري لڏو ۽ ڦرو ۽ پٽيو يا سيج ۽ تابوت ۽ گھوڙي ۽ دلـدل کي پوڄيو ۽ انھن کي پيرين پئو ۽ جمو ۽ انهن تي پتاشا ۽ بيا نذرانا رکو ۽ انهن کان دعائون گهرو ۽ انهن کي گهمايو ۽ گشت ڪرايو ۽ انهن سان مرثيا پڙهندا گهٽين ڪوچن ۾ ڦرندا وتو. (ه) ظلم ۽ زيادتيءَ جهڙن ڪمن جي نسبت ۾، كهزيون ڳالهيون، اسلامي تعليم ناهن!

قرآن جي اها تعليم ناهي، ته ظلم ۽ زيادتيءَ جهڙا كم كريو، جي گهڻن قسمن جا آهن، جيئن ته کنھن کی ناحق قتل کرٹ یا ایذا رسائٹ، زور زبردستى يا قر مار كرل، چوري كرل، باه ڏيل، دَارُو هلل، بئى تى كورى تهمت ركل، گلا غيبت كر ل، دست در ازى كر ل، ظالم كى مدد ذيل، رشوت وٺڻ، ٺڳي ۽ دغا بازي ڪرڻ، انجام نه پاڙڻ، بيوفائي ۽ نمڪرامي ڪرڻ، خيانت يا ڪيت کرٹ، زنا کرٹ، مذہبی تعصب کرٹ، اولاد کی تربيت ۽ تعليم ڏيڻ کان غفلت ڪرڻ، بيوه زال کي نڪاح کان روڪڻ، ڪنهن به ماڻهوءَ کي ڪنهن شرعي كم كرڻ كان منع كرڻ، جانورن كي ايذا رسائڻ يا ستائڻ، بئي ماڻهوءَ جي تو هين ڪرڻ يا كنهن كان حقارت ركل، اهي سب بچڙا ۽ ظلم جا ظالمن تي لعنت كيل آهي.

قرآن جي اها تعليم ناهي، ته بالغ ڌيون، گهر ۾ وهاري ڇڏجن ۽ اجاين وهمن ۽ خيالن ۽ عذرن سبب، انهن کي شادي ڪرڻ نه ڏجي، يا وري انهن جي پڇڻ ۽ شرعي اجازت کان سواءِ، سندن مرضيءَ جي برخلاف، پرڻائي ڇڏجي، اهو به ظلم ۾ داخل آهي. نڪي، قرآن اها تعليم ٿو ڏئي، ته شادي ۾ اهڙا وڏا

مهر يا ڪابين ٻڌو، جي ادا ڪري نه سگهن ۽ پوءِ، جي اتفاق سان مڙس ۽ زال جي وچ ۾، حد کان وڌيڪ ناسازي پيدا ٿئي، ته مهر جي بندش ڪري، ڇڪتاڻ ٿئي ۽ طلاق ڏئي نه سگهي، ائين ڪرڻ به هڪڙو ظلم آهي.

قرآن جي اها تعليم به ناهي، ته جي او هان کي شادي جي لاءِ پئسو به نه هجي ته قرض کڻي، شادي ڪريو يا جوان ڏيون، انهيءَ عذر تي وهاري ڇڏيو، جنهنڪري خرابيون بيدا ٿي سيگهن ۽ ينهنجيءَ وسعت آهر ٿوري خرچ تي اصل شادي نه ڪريو. قرآن جي اها تعليم ناهي ته جي او هين مفلس ۽ غريب ٿي وڃو ته پوءِ، پورهيو نه ڪريو ۽ فقير ٿي سـوال ڪندا ۽ پذندا وتو يا چوري، ٺڳي ۽ ڪپت جا *ڪم* ڪريو يا نو ڪريءَ ۾ رهي، بي ايماني ڪريو ۽ رشوت ونو. نڪي وري، قرآن جي اها تعليم آهي ته جڏهن دولتمند ٿيو، تڏهن اجايا خرچ ڪريو ۽ عيش عشرت ۾ گذاريو يا ٻين جا خانا خراب ڪريو يا زنا ڪريو ۽ شــراب ٻيو ۽ جوا ڪريو يا پاڻ کي وڏو ماڻهو سمجهي، ٻين کان حقارت ڪريو ۽ انهن جي گلا غيبت ڪريو.

قرآن جي اها تعليم به ناهي، ته ٻين مذهبن وارن كي، اجايو سجايو ڳالهايو ۽ تعصب جي ڪري، انهن كي

تكليف ۽ ايذا رسايو يا زور كري يا نڳاري، بئي كي، پنهنجي دين تي آڻيو، يا مذهب جي كري ملك ۾ فساد مچايو ۽ حاكمن جي برخلاف، كو تحرك كريو، جنهنكري خونريزي ۽ دنگو ٿئي يا سركار جي نمك حلالي ۽ وفاداري ڇڏي ملك ۾ بگاڙو وجهو.

(و) خدا جي پرستش جي نسبت ۾ ڪهڙيون ڳالهيون اسلام ناهن؟

قرآن جي تعليم، خدا جي پرستش بابت هيءَ آهي ته خدا کي هڪڙو ڪري مڃيو ۽ ٻئي ڪنهين کي به، انهيءَ سان شريڪ نه ڪريو. انهيءَ کي، نه ماءُ آهي ۽ نه پيءُ آهي، نه زال آهي نه ٻار. انهن سيني کان هو پاڪ آهي. انهيءَ هڪڙي جي عبادت ڪريو ۽ جيڪو انهيءَ هڪڙي جي عبادت ڪو، انهيءَ سان، شامل ۽ شريڪ ڪندو سو ڪو، انهيءَ سان، شامل ۽ شريڪ ڪندو سو مشريڪ ۽ ڪافر ٿيندو ۽ دوزخ ۾ ويندو. شريڪ جهڙو، ٻيو وڏو گناه ڪونهي ۽ اهو، معاف ٿيڻ جو ناهي، ٻيا سڀ گناه معاف ٿي سگهن ٿا.

قرآن جي تعليم، آهي ته پيغمبرن، اوليائن، مرشدن يا عالمن کي، خدا جهڙو درجو نه ڏيو ۽ خدا کان سواءِ، ڪنهن به ٻئي ماڻهوءَ کان، دعا يا مراد نه گهرو. خدا اوهان کي، تمام ويجهو آهي ۽ اهو، اوهان جو هر ڪو سوال ٻڌي ٿو. انهيءَ جي بندگي ڪريو ۽ انهيءَ کي ياد ڪريو ۽ انهيءَ کان ڊڄندا رهو ۽ انهيءَ جي نعمتن جي شــڪر گذاري ڪريو ۽ مصــيبت جي وقت، صبر ڪريو ۽ انهيءَ کان مدد گهرو.

قرآن جي تعليم آهي، ته خدا کان، سـواءِ ٻئي ڪنهن کي، غيب جي خبر ناهي. دين جو علم سـکو ۽ هنر سـکو، ۽ جاهل نه بنجو. جيڪا او هان کي خبر نه هجي، سـا پڇي معلوم ڪريو. پنهنجي خيال يا مرضييءَ موجب يا نفس جي چئي تي نه هلو، يعني بدعت جهڙا ڪم نه ڪريو.

قرآن جي تعليم آهي، ته پلائي ۽ برائي، خدا جي هٿ ۾ آهي، ۽ انهيءَ جي تقدير آهي، ليڪن هو پاڻ چڱو آهي تنهن کان هميشه پلائي ٿي رسي، برائي ماڻهوءَ کي پنهنجن ئي خراب اعمالن کان ٿي رسي.

قرآن جي تعليم آهي، ته خدا، ماڻهن جي هدايت لاءِ، پيغمبر مو ڪليا آهن ۽ اهو، هن جو، انسانن تي، نهايت وڏو احسان آهي. اهي، خدا جو حڪم پهچائين تا ۽ انهن کي مڃڻ گهرجي ۽ انهن جي حڪمن تي هلڻ گهرجي ۽ انهن کي تعظيم ڏيڻ گهرجي. جيئن الله تي ايمان آڻجي، تيئن سندس مو ڪليلن پاڪ ڪتابن تي ايمان آڻجي، تيئن سندس مو ڪليلن پاڪ ڪتابن تي پڻ تي ۽ قيامت جي ڏينهن جي حساب ڪتاب تي پڻ ايمان آڻجي.

قرآن جي تعليم آهي، ته ايمان سان گڏ چڱا عمل به ضروري آهن. عبادت، يعني نماز، روزو، حج ۽ زڪوات فرض آهن، ۽ اهي، سچيءَ دل سان ادا ڪرڻ گهرجن، ۽ گناه جهڙن ڪمن کان پاسو ڪرڻ گهرجي، ۽ نيڪ ڪمن ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.

قرآن جي تعليم آهي، ته دين جي ڪمن ۾ ڪوڙ نه ڪريو، ۽ نه ماڻهن کي گمر اه ڪريو. جي عالم، بي عمل آهن، ۽ دنيا جي دولت کي، پنهنجو دين ٿا ڄاڻن، سي ڍورن وانگي آهن، بلڪ قرآن جي تعليم آهي، ته حق کي نه لڪايو ۽ ســـچ ۾ ڪوڙ نه گڏيو ۽ نه ڪوڙيون معنائون بنائي، ماڻهن کي گمر اه ڪريو ۽ ملڪ ۾ فساد برپا ڪريو. جيڪي به ڪريو، سو خدا ڪارڻ ڪريو ۽ پنهنجي فائدي يا مطلب تي ڪي به ڪريو، ۽ نه ڪوڙو قسم کڻو.

(ز) خدا جي خلق جي نسبت ۾، ڪهڙيون ڳالهيون اسلامي تعليم ناهن؟

قرآن جي اها تعليم آهي، ته پنهنجي عيال ۽ گهر جي ڀاتين کي، دين جي تعليم ۽ تربيت ڏيو ۽ خدا جي عبادت جي، انهن کي ترغيب ڏيو ۽ انهيءَ کان، هنن کي، غافل رهڻ نه ڏيو. چڱن ڪمن ۾، هڪٻئي جي ڀلي مدد ڪريو، پر جيڪڏهن او هان مان، ڪن به

بن ڄڻن يا فرقن جي وچ ۾، نفاق يا جهيڙو هجي، ته انهن جو پاڻ ۾ صلح ڪرايو ۽ هميشه ضروري ڪمن ۾ پاڻ ۾ صلاح مشورو ڪندا رهو.

قرآن جي تعليم آهي، ته ٻين تي ظلم نه ڪريو، پنهنجن هٿن سان، پاڻ کي، هلاڪت ۾ نه وجهو. عدل ۽ انصاف کي نه ڇڏيو. صبر ۽ شڪر ڪندا رهو. فضول خرچي ۽ اسراف نه ڪريو، نه بخيلي (بخل) ڪريو، سخا خيرات، نيڪيءَ ۾ احسان جي ڪمن ۾، پيسو خرچيو ۽ انهيءَ سان گڏ، قناعت ۽ توڪل به ڪريو. ٻئي تي ٽوڪ يا ٺٺولي نه ڪريو ۽ نه ڪنهن جي گلا غيبت ڪريو. اخلاق چڱا رکو. ٻين مذهبن وارن کي، اجايو سـجايو نه ڳالهايو. بحث مباحثي ۾ وارن کي، اجايو سـجايو نه ڳالهايو. بحث مباحثي ۾ نرميءَ سان گفتگو ڪريو. بئي کي نصيحت ڪرڻ يا شوخي، مور نه ڪريو.

قرآن جي تعليم آهي، ته زنا ۽ بيحيائي نه ڪريو. ڪنهن کي تڪليف ۽ ايذا نه رسايو. شراب نه پيو، جوا نه ڪريو، حرام نه کائو، خيانت نه ڪريو. ماپ ۽ تور ۾ گهڏتائي نه ڪريو. وياج نه کائو، ٻئي تي، ڪوڙي تهمت نه لايو. ڪاوڙ ماريو، حسد نه ڪريو ۽ ٻين جا قصور معاف ڪريو. يتيمن تي رحم ڪريو ۽ انهن جو مال نه کائو، ۽ زالن کي ضرورت کان سـواء، پردي كان باهر رهڻ نه ڏيو ۽ برقعي كان سـواءِ باهر وڃڻ نه ڏيو، نه فقط، پاڻ جهڙن انسانن كي ايذا نه رسـايو، پر جيكي گگدام جانور آهن، تن كي به، ايذا نه رسـايو ۽ هميشـه انهن تي، رحم جي نظر كندا رهو، جيكي گناه كريو، تن جي، لاءِ سچيءَ دل سان توبه كريو ۽ خدا كان معافي گهرو ۽ ڄاڻي بجهي، گناه جهڙا كم نه كريو.

قرآن جي تعليم آهي، ته جيڪي غير شرعي ۽ بدعت جهڙيون رسمون، اوهان ۾ اچي پيون آهن سي، نه ڪريو. شهدي جي يا مرڻ جي نسبت ۾، جيڪي ڪرڻو آهي، سو سنت آهي ۽ اهو آهي عزيزن خويشن ۽ دوستن کي سڏي، نڪاح پڙهائڻ ۽ کارڪون يا مٺائي ورهائڻ. ماني کارائڻ به جائز آهي، پر جي وسعت نه هجي ته قرض کڻي، نه کارائجي. نڪي مرڻي تي، رُئڻ پٽڻ اوسر ڪرڻ يا ٽيجهي، چاليهي، ۽ سال تي ماني ڪرڻ جو ضرور آهي. خيرات جي ماني، فقيرن ۽ محتاجن کي، کارائڻ آهي. خيرات جي ماني، فقيرن ۽ محتاجن کي، کارائڻ ۾ حر ڪت ڪانهي، مگر دعوت ڪري، اهڙن وڏن ماڻهن کي کارائڻ ۽ انهيءَ تي اجايو خرچ ڪرڻ، ماڻهن کي کارائڻ ۽ انهيءَ تي اجايو خرچ ڪرڻ، اسلام جي تعليم جي خلاف آهي.

\* هومسٽيڊ هال حيدرآباد ۾ 27 فيبروري 1927ع تي "جدا جدا مذهبن جي ڪانفرنس" جي موقعي تي مرزا صاحب مرحوم جو خطبهء صدارت.